# البررها 6 في توجيم في توجيم في توجيم في الفيم من الحجة والبيان

تأليف برهان الدين أبي الفاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني " تاج القرّاء "

> عقيق وشرح وتعليق الدكتور / السيد الجميلي





### فَى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان

#### تأليف

برهان الحين أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني

« تاج إلقراً ء »

المُتوفّى سنة ٥٠٥ ه تقريباً

تحقيق وشرح وتعليق الدكتور/ السيد الجميلي

مركز الكتاب للنشر

## حين البرائع وحيواري

رقم الإبناع 40/34.33 الترقيم الدولي - 1.S.B.N 977-294-040-X



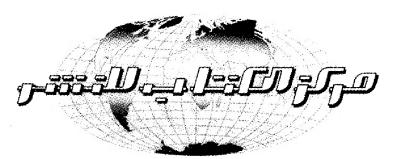

مصر الجديدة: ٢١ شارع الخليفة المأمون - القاهرة ت: ٢٩٠٦٢٥٠ - ٢٩٠٦٢٥٠

مدينة نصر: ٧١ شارع ابن النفيس - المنطقة السادسة - ت: ٢٧٢٣٩٨

### الأزهـــر مجمع البحوث الإسلامية « مجلة الأزهـــر »

السيد الأستاذ الدكتور/ السيد إبراهيم الجميلي \_ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد ، ،

فنفيد سيادتكم علمًا بأن تحقيقكم الذى تفضلتم بإرساله إلى المجلة لنشره هدية بمجلة الأزهر \_ وهو التحقيق الذى قمتم به لكتاب «البرهان فى توجيه متشابه القرآن» والذى تم نشره فعلاً، فكان إحياء لعلم نادر وإعلامًا بإمام عظيم هو مؤلفه الإمام برهان الدين محمود الكرمانى. وإدارة المجلة يسرها أن تبلغكم بتصريحها لكم بإعادة طباعته ونشره وتوزيعه لحسابكم الخاص، ولكم حرية التصرف فى هذا الكتاب بشتى طرق الانتفاع دون أدنى مطالبة من إدارة المجلة بحق من الحقوق \_ وذلك اعتبارًا من أول أغسطس ١٩٩٤. وكل رجاء أن يكون أى طبع لهذا الكتاب محققًا محفوظًا من الخطأ نظرًا لشريف مادته. وليتكم تعتمدون على طبعة المجلة لهذا الكتاب الجليل، فإنها طبعة قد روجعت وصححت أكثر من مرة، وليس للأزهر قبلكم أى حق بهذا الخصوص.

وفقكم الله \_ تعالى \_ وأعانكم آملين أن تمدوا المجلة بما تعثرون عليه من مؤلفات جليلة.

رئيس التحرير

د/ على أحمد الخطيب

۱۲ من صفر الخير ۱۶۱۵هـ - ۱۹۹٤/۷/۲۱م

الأزهىـــر مجمع البحوث الاسلامية «مجلة الأزهـــر»

البدالاسناد الكِدر/السدادهم الجبل مفطرالا. السيم علكم رحم الله در كائد . ردور

تسفيد سيادتكم علما بأدم تحقيقكم الذي تعصلم بإرسال الي لمولم للدن المدمة بمحلة الذرهر - مهوا لتحقيقه الذي فحتر به كلكاب " الرهام خ توجع مستسابه لغرام" والذي تم نسشر، دولا با فكام إحياء لعلم نا وزوا وليا بإما بنائم هو تولغ برما بوهام الدسم معرد الكرمان و رادارة المولم بسيرها أد مسلخكم معري لكم بإعادة طباعة ونشره وتوزيع معرد الكرمان ولام المان ولا المولم بسيرها أد مسلخكم مسطوع للم بإعادة طباعة ونشره وتوزيع الحساكم الحاص، ولام حربة المفرف في هذا الكتاب بستى طوم الرشفاع دوم أدنى مطالم مع إدامة المولز بورما أولى المدرس المدن على ماده الرشفاع دوم أدنى مطالم مع إدامة المولز بورما أولى المدرس المدن ال

را ملي والحاب

50 46/ V/51 /61870 23/14/3P B)

### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فقد ورد في فهارس المكتبة الأزهرية (١) عن هذا الكتاب ما يلي:

«البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبرهان» للكرماني .

وهو برهان الدين أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى المقرى الشافعى، ويُعرَف بتاج القرآء، من رجال أوائل القرن السادس الهجرى، (توفى بعد سنة ٠٠٠هـ) ضمنه ذكر الآيات المتشابهات التى تكررت فى القرآن الكريم، وسببها، وفائدتها، وحكمتها.

أوله: الحمد لله الذي أنزل الفرقان على محمد، ليكون للعالمين نذيرًا... الخ.

وفى فهارس معهد إحياء المخطوطات العربية، فهرس المخطوطات المصورة (٢):

«البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان».

(الأزهر (۱۹۲) علوم قرآن ـ ۸۳ ق ۱٤× ۲۳ سم) واللافت للنظر أن هذه النسخة هي نفسها المودعة في مكتبة الأزهر.

وذكره حاجى خليفة (٣) في كشف الظنون بعنوان : «البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان».

<sup>(</sup>١) الحزء الأول (١/ ١٦٤، ١٦٥) ط. ثانية.

<sup>(</sup>٢) الجزء الأول – تصنيف فؤاد سيد ١٩٥٤م. قسم التفسير وعلوم القرآن، (ص ٢٢ رقم ٣٩).

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (١/ ٢٤١).

وتوجد منه بالمكتبة الأزهرية أربع نسخ خطية أرقامها ١٥٦، ١٤٩، ١١٧ مجاميع، ورقم ١٢١ علوم قرآن<sup>(١)</sup>. وتُعتبر النسخة (١٤٩) المنسوخة من الأم (١١٧) هي الأصل.

وقد عمدنا إلى ضبط الكتاب على الأصول، وتحقيق أصوله بالرجوع إلى الكتب التى تناولت موضوعه أو نقلت عنه مع مزيد من الاستقصاء في كتب التفسير الشهيرة.

ثم عمدنا إلى تبرئة النص مما شابه من أغلاط وأخطاء لغوية ونحوية مما يقع مع الزمن بأيدى النساخ وغيرهم. والله \_ سبحانه وتعالى \_ وحده المسئول أن ينفع به الإسلام والمسلمين.

فى هذا الكتاب ذكر الكرمانى المتشابهات التى تكررت فى القرآن وألفاظها متفقة، لكن وقع فى بعضها زيادة، أو تقديم أو تأخير، أو إبدال حرف مكان حرف، أو غير ذلك مما يوجب اختلافًا بين الآيتين، أو الآيات التى تكررت من غير زيادة ولا نقصان، مع بيان السبب فى هذا التكرار، والفائدة فى إعادتها، والعائدة من ذلك، وبيان الموجب للزيادة أو النقصان، والتقديم والتأخير والإبدال. وما الحكمة فى تخصيص الآية بذلك دون الأخرى ؟ وهل كان يصلح ما فى هذه السورة مكان ما فى السورة التى تشاكلها أم لا؟ ليجرى ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها، وتمتاز به عن أشكالها.

فقد يرد في القراآن كثيرًا مثال قوله تعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ [يوسف: ١٠٩] \_ ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا ﴾ [الروم: ٩].

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [يونس: ٤] \_ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [المائدة: ٤٨].

﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٠١] \_ ﴿ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ ﴾ [يونس: ٧٤] . . . الخ .

<sup>(</sup>١) وهذه هي المعول عليها في مساعدة الأصل وضبطه.

ولاشك أن هذه المكررات، وموضع كل منها في غاية الدقة وعمق الدلالة لهو دليل قاطع على إعجاز القرآن الكريم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وقد بدأ المؤلف \_ رحمه الله، ورضى عنه وأرضاه \_ بهذا الكتاب سلسلة من النفحات والفيوضات الإلهية، استمسك بها من جاءوا بعده، فنسجوا على منواله، بعد أن أخذوا منه، وزادوا عليه. ولكن حسبه أنه فتح الطريق مهيعًا لاحبًا واسعًا للمحبين، والمنهومين بكتاب الله. . قراءة ودراسة وتدبرًا واستنباطًا.

لقد بلغ هذا الكتاب غاية الجودة في التصنيف، وانتفع به أئمة أقطاب كالإمام النووى المُتوفَّى عام ٦٧٦هـ، والإمام زكريا الأنصارى المُتوفَّى سنة ٩٢٦هـ.

ولا يزال المورد سخيًا، والغيث هامرًا، والأفياء ممدودة، والأمل مرجوًا أن تيسر هذه الكنوز الثرية حتى يتسنى إشاعة ما فيها من خير عميم، وفضل جزيل، لتنتاش الناس من سبات الغفلة، ولتدفع بهممهم إلى حلبة السباق، حيث المسارعة بالخيرات، وفوارط الأعمال الباقيات.

ويعتبر كتاب الكرماني هذا أجمع وأضبط كتاب في موضوعه على الرغم عما سبق من كتب ثلاثة لم يكن لها مثل ما لبرهانه من نصيب أوفى وحظ أكمل من التسديد والتمكين في بلوغ غاية الأمر المستهدف المنشود.

هذه الكتب الثلاثة هي:

«درة التنزيل للرازى».

وكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للإسكافي.

ثم كتاب القاضى عبد الجبار المعتزلى الذى كبر حجمه، وكثر تعديد الآراء الاعتزالية فيه، والانتصار لها وترجيحها، وجعلها أصلاً معتمداً عليها، مهدراً الكثير والكثير من أصول أهل السنة والجماعة، مما جعل وضع هذا

الكتاب حرجًا للغاية، حيث طرح كثيرًا من النصوص والأحاديث الصحيحة الصريحة جانبًا، والتفت عنها، وأخذ بتأويلات اعتزالية محضة، ولذلك كان على قارئ كتاب القاضى عبد الجبار «متشابه القرآن» أن يكون حذرًا مستيقظًا ملمًا بمذهب المؤلف الذي لا يزايل السياق طرفة عين.

ومن عجيب الأمور أن تاج القراء الكرماني كان قريب العهد من القاضي عبد الجبار، فإن عبد الجبار تُوفِّي سنة خمس عشرة وأربعمائة، والكرماني تُوفِّي سنة خمس وخمسمائة تقريبًا، فبينهما نحو قرن واحد من الزمان. ومع هذا فقد اتخذ الكرماني منهجًا مغايرًا للقاضي، ولم يكن كتابه نسخة مكررة من نسخة سلفه، بل ربما التفت عنه تمامًا، ولم يعول عليه.

ولئن كانت ثمة هفوات أو هنوات هنا أو هناك، فهى من الشيطان ومنى ومن تقصيرى. وإن كان ثم شىء من التوفيق، فمن لطف الله بى ورحمته. وفى كرم الكريم وتجاوزه منادح وفسحة لكل مقصر غير معصوم. والله \_ سبحانه \_ مسئول أن يجعل عملنا هذا مبروراً مقبولاً.

القاهرة في يناير ١٩٩٤م / شعبان ١٤١٤هـ

السيد الجميلي

### التعريف بالمؤلف

### أبو القاسم محمود بن حمزة الكرمانى (تاج القر" اء) المتوفى حوالى سنة ٥٠٥ هـ

هو محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم، برهان الدين الكرماني، ويُعرَف بتاج القرَّاء. كان عالمًا بالقراءات، ولم يُعرَف تاريخ ميلاده على وجه التحديد، وتنوزع في تاريخ وفاته. لكن أرجح الأقوال على أنه تُوفِّي سنة خمس وخمسمائة للهجرة.

ويبدو أن الكرماني كان شديد التواضع منكبًا على العلم، لم يعرف علماء ومصنفو الطبقات كثيرًا من حياته، حتى إن سنة وفاته لم يقطعوا بها.

ثم إن ترجمته لا تتعدى بضعة أسطر نقلها محررو الطبقات بعضهم عن بعض نقلاً كما هي، ولم يزد أحد على أحد سطرًا، فإنك لتجدها نفس الصياغة والأسلوب(١).

ولكونه نَحْوِيًا لُغَوِيًا فقد ذكره السيوطى، وترجم له فى سبعة أسطر، ناقلاً كلام ياقوت الحموى بلفظه وسياقه فقال: (٢) «قال ياقوت: هو تاج القراء، وأحد العلماء الفُهَماء النُّبَلاء، صاحب التصانيف والفضل، كان عجبًا فى الفهم وحسن الاستنباط، لم يفارق وطنه ولا رحل، وكان فى حدود الخمسمائة. وتُوفِّى بعدها». اه بتصرف . رحمه الله رحمة واسعة.

وللكرماني \_ رحمه الله \_ مؤلفات عدة، منها:

(أ) شرح اللمع لابن جني رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء لياقوت الحموى (۱۹/ ۱۲۶، ۱۲۰) وطبقات القرَّاء لابن الجوزى (۲/ ۲۹۱) وكشف الظنون لحاجى خليفة (۱/ ۱۳۱، ۲۱۳، ۲۶۱) و(۱۱۲۷ و۱۱۲۷ و۱۱۹۷ و۱۵۹۱ و۱۵۲۱) وفهرست الخديوية (۱/ ۱۳۳/).

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨ رقم ١٩٧٢).

- (ب) الإيجاز مختصر الإيضاح للفارسي رحمه الله.
  - (ج) العجائب والغرائب.
  - (د) لباب التفسير وعجائب التأويل.
- (هـ) البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان. وهو هذا الذي نقدمه.

على أن كتابى الكرمانى: «العجائب» و«لباب التفسير» قد رأى فيهما العلماء محظورات كان أولى بالعلامة الكرمانى ألا يذكرها، بينما ذكرها الإمام ـ رحمه الله ـ على سبيل تعريتها وبيان فسادها. ولكل وجهة، رحم الله علماؤنا أجمعين، وبارك في تراثهم ونفعنا به.

#### وفاته:

ذكر الأستاذ عمر كحالة أنه تُوفِّى في سنة خمسمائة، وقال: «إنه كان مفسرًا قارئًا نحويًا» اهـ.

رحمه الله ـ تعالى ـ وأجزل مثوبته.

السيد الجميلي

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى

قال الشيخ الإمام العالم العلامة تاج القراء أبو القاسم محمود (١) بن حمزة بن نصر الكرماني رضي الله عنه ورحمه:

الحمد لله الذي أنزل الفرقان على محمد؛ ليكون للعالمين نذيرًا، معجزًا للإنس والجن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا.

ونصلى ونسلم على المبعوث بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلاة دائمة ، تتصل ولا تنقطع بكرة وهجيرًا (٢).

#### وبعد:

فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات التى تكررت فى القرآن (الكريم)<sup>(۳)</sup> وألفاظها متفقة، ولكن وقع فى بعضها زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، أو إبدال حرف مكان حرف، أو غير ذلك مما يوجب اختلافًا بين الآيتين أو الآيات التى تكررت من غير زيادة ولا نقصان، وأبين السبب<sup>(٤)</sup> فى تكرارها، والفائدة فى إعادتها، وما الموجب للزيادة والنقصان، والتقديم والتأخير والإبدال، وما الحكمة فى تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى، وهل كان يصلح (ما)<sup>(٥)</sup> فى هذه السورة مكان (ما) فى السورة التى تشاكلها أم لا...؟ ليجرى ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها، وتمتاز بها عن

<sup>(</sup>١) في الأصل «محمد» والتصحيح الذي أوردناه من مراجع ومصادر الترجمة ومن باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) هجيرا: الهَجيرُ نصف النهار عند اشتداد الحر.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة (ما) السبب.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل.

أشكالها، من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها، فإنى ـ بحمد الله ـ قد بينت ذلك كله بشرائطه في كتاب «لباب التفسير وعجائب التأويل» (١) مشتملاً على أكثر ما نحن بصدده، ولكنى (٢) أفردت هذا الكتاب لبيان المتشابه؛ فإن الأئمة ـ رحمهم الله تعالى ـ قد شرعوا في تصنيفه، واقتصروا على ذكر الآية ونظيرتها، ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلها، وهو) (٣) المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه.

وقد قال أبو مسلم فى تفسيره عن أبى عبد الله الخطيب فى تفسيره كلمات معدودات منها، وأنا أحكى لك كلامه فيها إذا بلغت إليها، مستعينًا بالله ومتوكلاً عليه.

وسميت هذا الكتاب: «البرهان في متشابه القرآن، لما فيه من الحجة والبيان» وبالله التوفيق وعليه التكلان.

<sup>(</sup>١) وهذا هو الكتاب الذي استنكر عليه بسببه لذكره كثيرًا من المستنكرات على سبيل تعريتها وبيان فسادها. وكان الأولى عدم ذكرها البتة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولكن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

### سورة الفائحة

١- أول المتشابهات قوله ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِك ﴾ [٣، ٤] فيمن جعل ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ آية من الفاتحة . وفي تكراره قولان: قال على بن عيسى (١) : إنما كرر للتوكيد، وأنشد قول الشاعر:

هَلاَّ سَأَلْتِ جُمُوعِ كَنْدَة يُومَ وَلَّوا أَيْنَ أَيْنَا ؟

وقال قاسم بن حبيب (٢): إنما كرر؛ لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج، وذكر في الآية الأولى المنعم، ولم يذكر المنعم عليهم؛ فأعادها مع ذكرهم، وقال: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ ﴾ [٢، ٣] لهم جميعًا (٣) ينعم عليهم ويرزقهم.

﴿ الرحيم ﴾ بالمؤمنين خاصة يوم الدين، ينعم عليهم ويغفر لهم (٤).

٢- قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [٥] كرر ﴿إِياكَ ﴾ وقدمه، ولم يقتصر على ذكر أحد المفعولين في آيات كثيرة منها: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ [الضحى: ٣] أي: ما قلاك، وكذلك الآيات التي بعدها معناها: (فآواك ـ فهداك ـ فأغناك)؛ لأن في التقديم فائدة، وهي قطع الاشتراك، ولو حذف لم يدل على التقديم؛ لأنك لو قلت: إياك نعبد ونستعين، لم يظهر أن التقدير: إياك نعبد وإياك نستعين أم إياك نعبد ونستعين فكرر.

<sup>(</sup>۱) هو على بن عيسى بن على بن عبدالله أبو الحسن الرماني، المتوفى ٣٨٤هـ. إنباه الرواة (٢/ ٢٩٤) وتاريخ بغداد (١٨١/٢) ونزهة الألباء (٣١٨) وبغية الوعاة للسيوطى (٢/ ١٨١) والنجوم الزاهرة (٢/ ١٨١) وطبقات المفسرين (٢٤).

 <sup>(</sup>۲) هو قاسم بن حبیب من نحاة الطبقة الرابعة بالقیروان. طبقات النحویین واللغویین للزبیدی (۳۷۲).
وذکره السیوطی فی بغیة الوعاة (۲/۲۵۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أجمعين.

<sup>(</sup>٤) راجع فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصار (ص١٧).

<sup>(</sup>٥) قال النووى: كررت إياك المفيدة للحصر، وتقدمت للتصريح بتوكيد حصر الإخلاص في العبادة له، وحصر الاستعانة أيضًا به تعالى. الفتاوى (ص ١٧٠) مسألة (٧).

٣ - قوله تعالى: ﴿ صِرَاطَ اللّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [٧] كرر «الصراط»؛ لعلة تقرب مما ذكرت في ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ؛ وذلك أن الصراط هو: المكان المهيأ للسلوك، فذكر في الأول المكان، ولم يذكر السالكين، فأعاده مع ذكرهم، فقال: ﴿ صِرَاطَ اللّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ ﴾ (١) أي الذي يسلكه النبيون والمؤمنون؛ ولهذا كرر أيضًا في قوله: ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِراطِ اللّهِ ﴾ [الشورى: ٥٢، ولم يذكر المهيئ ، فأعاده مع ذكره، فقال: ﴿ صِراطِ اللّهِ ﴾ أي الذي هيأه للسالكين.

عَير الآخر، وهو الإنعام والغضب، وكل واحد منهما متصل بفعل غير الآخر، وهو الإنعام والغضب، وكل واحد منهما يقتضيه اللفظ، وما كان هذا سبيله فليس بتكرار، ولا من المتشابه.

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الله تعالى صرح بإضافة النعم إليه دون الغضب، فلذلك لم يقل: غير الذين غضبت عليهم، كما قال: «أنعمت عليهم» وهو من باب الأدب من السائل في حال السؤال، ومنه ﴿بيدك الْخَيْرُ ﴾ آل عمران ٢٦ ولم يقل والشر، ونبه على ضده بقوله: ﴿ إِنْكَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾. راجع أيضًا فتاوى النووى (ص ١٧٠) مسألة (٨).

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصارى (ص ۱۸).

### سورة البقرة

٥- في قوله تعالى : ﴿ المّم ﴾ [١] (١) هذه الآية تتكرر في أوائل ست سور (٢) ، فهي من المتشابه (أيضًا) لفظًا. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله: ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [آل عمران: ٧] هي هذه الحروف الواقعة في أوائل السور، فهي أيضًا من المتشابه لفظًا ومعنى، والموجب لذكره أول «البقرة» من القسم وغيره، وهو بعينه الموجب لذكره في أوائل سائر السور المبدوءة به، وزاد في الأعراف (صادًا)؛ لما جاء بعده: ﴿ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ٢]؛ ولهذا قال بعض المفسرين : معنى ﴿ المَصَ ﴾ : \* ﴿ أَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١]. وقيل: معناه المصور، وزاد في الرعد راء؛ لقوله بعده: ﴿ اللّهُ الّذي رَفَعَ السّمَوات ﴾ [الرعد: ٢].

٦- قوله: ﴿ سُواءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [٦] وفي «يس»: ﴿ وَسُواءٌ ﴾ [١٠] بزيادة واو؛ لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم (إن)، وما في «يس» جملة عطفت بالواو على جملة (٣).

٧- قوله: ﴿ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالْيُومِ الآخِرِ ﴾ [٨] ليس في القرآن غيره. تكرار العامل مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد، وهذه حكاية كلام المنافقين، وهم أكدوا كلامهم؛ نفيًا للريبة، وإبعادًا للتهمة، فكانوا في ذلك كما قيل: «يكاد المريب يقول: خذوني»، فنفي الله الإيمان عنهم بأوكد الألفاظ فقال: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [٨]. ويكثر ذلك مع-النفي (٤)، وقد جاء في القرآن على

<sup>(</sup>۱) راجع الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، واختلاف المفسرين حولها في مختصر ابن كثير (۲۷/۱) وكشاف الزمخشري (۷٦/۱).

<sup>(</sup>٢) فتح الرحمن (ص ١٩) مسألة رقم (١) وقد تكررت في السور الست الآتية: البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة. فهذه ست سور.

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى فى يُس: ﴿ سُواءٌ عَلَيْهِمَ أَأَنْذُرْتُهُمْ ﴾ (١٠) بذكر واو العطف، وهنا فى البقرة قال: ﴿ سُواءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ عَلَيْهِمْ ﴾ عَلَيْهِمْ ﴾ فلم يذكر حرف العطف. راجع أيضًا الفوائد المنثورة (الفتاوى) للإمام النووى (ص ١٧١) مسألة (١٢).

<sup>(</sup>٤) كذا ورد بالأصل.

موضعين: في النساء: ﴿ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [٣٨] ، وفي التوبة ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [٢٩].

ُم قُوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم ﴾ [٢١] ليس في القرآن غيره؛ لأن العبادة في الآية: التوحيد (١).

والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف، فكان هذا أول خطاب خاطب الله به الناس في القرآن، فخاطبهم بما ألزمهم أولاً، ثم ذكر سائر المعارف، وبني عليها العبادات فيما بعدها من السور والآيات.

فإن قيل: سورة البقرة ليست من أوائل القرآن نزولاً، فلا يحسن فيها ما ذكرتَ.

قلت: أول القرآن سورة الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، على هذا الترتيب إلى سورة الناس، وهكذا هو عند الله \_ تعالى \_ فى اللوح المحفوظ، وهو على هذا الترتيب كان يعرضه \_ عليه الصلاة والسلام \_ على جبريل \_ عليه السلام \_ كل سنة، أى: ما كان يجتمع عنده منه (٢).

وعرضه \_ عليه الصلاة والسلام \_ في السنة التي توفى فيها مرتين ، وكان آخر الآيات نزولاً: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين.

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله فى «هود»: ﴿ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مُثْلِهِ ﴾ [١٣] معناه مثل البقرة إلى هود، وهى العاشرة، ومعلوم أن سورة «هود» مكية، وأن «البقرة»، و«آل عمران»، و«النساء»، و«المائدة»، و«الأنفال» مدنيات نزلن بعدها.

<sup>(</sup>۱) القرطبي (۱/ ۲۳۸) والبيضاوى (۱/ ۱٦) والكشاف (۱/ ۸۰) ومثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبِدُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦] ومثل قوله: ﴿ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١] أى الموحدين. أنظر: تفسير القرطبي (١٧/ ٥٥) والطبري (٢٨/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) أي ما كان يجتمع عنده ﷺ من القرآن في سنة.

<sup>(</sup>٣) وَفَى البَقَرَةَ:﴿ فَأَتُوا بِسُورَةً مَن مَثْلُهِ ﴾ و«من» هنا للتبعيض أو للتبيين أو صلة كما ذكر الأخفش. بتصرف من فتح الرحمن (ص٣).

وفسر بعضهم قوله: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [المزمل: ٤](١) أى: اقرأه على هذا الترتيب من غير تقديم ولا تأخير . وجاء النكير على من قرأه معكوسًا ، ولو حلف إنسان أن يقرأ القرآن على الترتيب لم يلزمه إلا على هذا الترتيب، ولو نزل جملة كما اقترحوا عليه بقولهم : ﴿لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدةً ﴾ [الفرقان: ٣٢] لنزل على هذا الترتيب ، وإنما تفرقت سوره وآياته؛ نزولا لحاجة الناس حالة بعد حالة ، ولأن فيه الناسخ والمنسوخ ، ولم يكونا ليجتمعا نزولاً.

وأبلغ الحكم في تفرقه ما قاله سبحانه ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ ﴾ [الإسراء: ١٠٦] وهذا أصل تنبني عليه مسائل.

٩ قوله تعالى : ﴿فَأْتُوا بِسُورَةً مِّن مِثْلُهِ ﴾ [٢٣] بزيادة «من» في هذه السورة، وفي غيرها ﴿بِسُورَة مِثْلُهِ ﴾ [يونس: ٣٨](٢)؛ لأن «من» : تدل على التبعيض، ولما كانت هذه السورة سنام القرآن، وأوله بعد الفاتحة؛ حسن دخول «من» فيها؛ ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن من أوله إلى آخره، وغيرها من السور لو دخل عليها «من» لكان التحدي واقعًا على بعض السور دون بعض. ولم يكن ذلك بالسهل.

والهاء في قوله: ﴿مِن مِثْلِهِ ﴾ تعود إلى «ما» وهو القرآن الكريم، وذهب البعض إلى أنه يعود على محمد عليه السلام، أى فأتوا بسورة من إنسان مثله، وقيل: يعود إلى الأنداد (٣)، وهو ضعيف؛ لأن الأنداد جماعة، والهاء للفرد، وقيل: مثله: التوراة، والهاء تعود إلى القرآن، والمعنى: فأتوا بسورة من التوراة التى هي مثل القرآن؛ ليعلموا وفاقهما وهو خطاب لليهود.

١٠ قوله: ﴿ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [٣٤] ذكر هذه الخلال في هذه الخلال في هذه السورة جملة، فقال في

<sup>(</sup>١) راجع معنى الترتيل أيضًا في تفسير القرطبي (١٩/٣٦) وتفسير الطبري (٢٩/٨٠).

<sup>(</sup>۲) راجع الفتاوي للنووي ص ۱۷۳، ۱۷۶. مسألة (۱۹).

<sup>(</sup>٣) الأنداد: النظراء والشركاء. يقال: هذا ند فلان ونديده. والأنداد: الأشباه والأمثال. راجع «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي (١/ ٣٥). ثم انظر أيضًا مختصر ابن كثير (١/ ٣٨).

الأعراف (١): ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ [١١]، وفي «الحجر»: ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ [٣١] وفي «سبحان» (٢): ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأْسُجُدُ لَمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [٦٦] ، وفي «الكهف»: ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ ﴾ [٠٥] وفي «طه»: ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَفي «ص»: ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [٧٤].

١١\_ قوله: ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْ جُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا ﴾ [٣٥] بالواو.

وفي «الأعراف»: ﴿ فَكُلا ﴾ [19] بالفاء؛ ﴿ سُكُن ﴾ (٣) في الآيتين ليس بأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة، وإنما الذي في «البقرة» من السكون الذي معناه الإقامة، وذلك يستدعي زمانًا ممتدًا، فلم يصلح إلا بالواو؛ لأن المعني: اجمع بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها. ولو كان (الفاء) مكان (الواو) لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة؛ لأن (الفاء) للتعقيب والترتيب. والذي في «الأعراف» من السكني التي معناها: اتخاذ الموضع مسكنًا؛ لأن الله \_ تعالى \_ أخرج إبليس من الجنة بقوله: ﴿ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا ﴾ [10] الما الخذاها وخاطب آدم فقال: ﴿ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ ﴾ [19] أي اتخذاها لأنفسكما مسكنًا ﴿ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شَئْتُما ﴾ [19] فكانت الفاء أولى؛ لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زماناً ممتدًا، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه (٥٠)، المسكن لا يستدعي زماناً ممتدًا، ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه (٥٠)، الم يقع الأكل عقيبه.

وزاد في البقرة ﴿ رَغَدًا ﴾؛ لما زاد في الخبر تعظيمًا بقوله: ﴿ وقلنا ﴾ بخلاف سورة «الأعراف»؛ فإن فيها ﴿ قَالَ ﴾، و «الخطيب» ذهب إلى أن ما في «الأعراف» خطاب لهما قبل الدخول، وما في البقرة بعد الدخول.

<sup>(</sup>١) في الأصول: الفرقان. وهذا خطأ تحريف من النساخ.

<sup>(</sup>٢) أي سورة الإسراء رقم (١٧) في ترتيب المصحف.

<sup>(</sup>٣) أنظر الدر المنثور للسيوطي (١/ ٥٢) وفتاوي النووي ص ١٧٥ مسألة (٢٢) وفتح الرحمن (ص ٢٥) (مسألة ١٨).

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبرى (١٠٣/٨) ومجاز القرآن لأبي عبيد (١/٢١١).

<sup>(</sup>٥) فتاوى النووى (ص ١٧٥) مسألة (٢٢).

١٢\_ قوله: ﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا ﴾ [٣٨] كرر الأمر بالهبوط (١)؛ لأن الأول من الجنة، والثاني من السماء.

١٣\_ قوله: ﴿ فَمَن تَبِعَ ﴾ [٣٨]؛ وفي «طه»: ﴿ فَمَن اتَبِعَ ﴾ [١٢٣] (تبع) و(اتبع) بمعنى (٢)، وإنما اختار في طه (اتبع)؛ موافقة لقوله تعالى : ﴿ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ ﴾ [١٠٨].

18 قوله: ﴿ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ [88] قدم الشفاعة في هذه الآية وأخر العدل، وقدم العدل في الآية الأخرى (٣) من هذه السورة وأخر الشفاعة. وإنما قدم الشفاعة؛ قطعًا لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم، وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله، وأخرها في الآية الأخرى؛ لأن التقدير في الآيتين معًا: لا يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة ؛ لأن النفع بعد القبول، وقدم العدل في الآية الأخرى؛ ليكون لفظ القبول مقدمًا فيها.

10\_ قوله: ﴿ يُذَبِّحُونَ ﴾ [٤٩] بغير واو هنا على البدل من ﴿ يسومونكم ﴾، وفي ﴿ الأعرافُ »: ﴿ يقتلون ﴾ [١٤١] ، وفي ﴿ إبراهيم »: ﴿ ويذبحون ﴾ [٦] بالواو؛ لأن (٤) ما في هذه السورة و (الأعراف » من كلام الله تعالى ، فلم يعدد المحن عليهم (٥) ، والذي في إبراهيم من كلام موسى فعدد

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ زكريا الأنصارى فى كتابه: «كرر الأمر بالهبوط للتوكيد، أو لأن الهبوط الأول من الجنة والثانى من السماء، أو لأن الأول إلى دار الدنيا، يتعادون فيها ولا يخلدون، والثانى إليها للتكليف فيمن اهتدى نجا، ومن ضل هلك» أ. هـ .

<sup>(</sup>٢) يقول النووى: "يحتمل ـ والله أعلم ـ أن "فعل" لا يلزم منه مخالفة الفعل قبله، و"افتعل" يشعر بتجديد الفعل، وبيان قصة آدم هنا بفعله فجىء بمن ﴿ اتَّبَعَ هُدَايَ ﴾، وفى طه بعد قوله ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴾ الفعل، وبيان قصة آدم رَبَّهُ فَغُوىٰ ﴾ [١٢١] فناسب ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ ﴾ أي جدد قصد الاتباع" أ. هـ .

<sup>(</sup>٣) وهي الآية ُ رقم ثلاث وعشرين ومائة من سورة البقرة: ﴿ وَلا يُقْبَلُ مَنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنفَعْهَا شَفَاعَة ﴾ والعدل هنا هو الفدية. وراجع معنى العدل، ولماذا قيل للفداء عدل؟ في غريب القرآن ص ٤٨ وقارن هذا بما ذكر الإمام الطبرى في التفسير (١/ ٣٥) قال الشيخ الأنصارى: «قدم الشفاعة هنا في البقرة، وعكسه فيما يأتى؛ للإشارة هنا إلى أن ميله إلى حب نفسه أشد منه إلى حب المال، ثم إلى من هو بعكس ذلك » أ. هـ. بتصرف وزيادة. راجع أيضًا ما قاله النووى في فتاويه (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) نقل الشيخ زكريا كلام الكرماني هذا في فتح الرحمن ص ٢٧ مسألة (٢٤)، وكذلك نقله النووى ص ١٧٧ مسألة (٢٧) مع زيادة وتصرف.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : فلم تعداد المحن . . وهو غير مناسب.

المحن عليهم، وكان مأمورًا بذلك في قوله تعالى: ﴿وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٥].

١٦\_ قوله: ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴾ [٥٧] ها هنا، وفي «الأعراف» [١٦٠]، وقال في «آلَ عمران»: ﴿ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [١١٧]؛ لأن ما في السورتين إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا، وما في «آل عمران» مثل (١).

١٧- قوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا ﴾ [٥٨] بالفاء، وفي «الأعراف» [١٦١] بالواو؛ لأن الدخول سريع الانقضاء، فيتبعه الأكل، وفي «الأعراف» ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا ﴾ [١٦١] المعنى: أقيموا فيها، وذلك ممتد، فذكر بالواو، أي أجمعوا بين الأكل والسكون، وزاد في «البقرة» ﴿ رَغَدًا ﴾ فذكر بالواو، أي أجمعوا بين الأكل والسكون، وزاد في «البقرة» ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ (٥٨)؛ لأنه \_ سبحانه \_ أسنده إلى ذاته بلفظ التعظيم وهو قوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ [١٦١].

وقدم ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾ [٥٨] على قوله: ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [٥٨] في هذه السورة في هذه السورة ﴿ وَالْحُرُهُ فَي مَا اللَّهُ السَّالِقُ فَي هَذُهُ السَّورة ﴿ الدَّخُلُوا ﴾ ؛ فبين كيفية الدّخول (٢) .

وفى هذه السورة ﴿خَطَايَاكُمْ ﴾ [٥٨] بالإجماع، وفى «الأعراف» ﴿خَطَيْنَاتِكُمْ ﴾ [١٦١] مختلف؛ لأن خطايا: صيغة الجمع الكثير، ومغفرتها أليق في الآية، بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه.

وفى هذه السورة ﴿وَسَنَزِيدُ ﴾ [٥٨]. وفى الأعراف ﴿سَنَزِيدُ ﴾ [١٦١] بغير واو، لأن اتصالها فى هذه السورة أشد<sup>(٣)</sup>؛ لاتفاق اللفظين، واختلفا فى الإعراب؛ لأن اللائق (سنزيد) محذوف الواو، ليكون استئنافًا للكلام.

وفي هذه السورة ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً ﴾ [٥٩] (٤)، وفي «الأعراف»[١٦٢]

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ٢٧) مسألة (٢٥).

<sup>(</sup>٢) ففي البقرة جاء الخطاب من الله ـ تعالى ـ بينما في الأعراف جاء بصيغة الغائب؛ ولذلك عطف بالواو في البقرة.

<sup>(</sup>٣) «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» (ص ٢٨) مسألة (٢٧)، والنووي (ص ١٧٨) مسألة (٢٨).

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبرى (١/ ٤١١)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (١/ ٧١)، وتبديلهم ذلك أنه لما قيل لهم: قولوا حطة. قالوا: حنطة.

﴿ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾؛ لأن في الأعراف ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ [١٥٩]، ولقوله: ﴿ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

وفي هذه السورة: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [٥٩]، وفي «الأعراف» ﴿فَأَرْسَلْنَا ﴾ [١٦٢]؛ لأن لفظ الرسول والرسالة كثر في «الأعراف»، فجاء ذلك؛ وفقًا لما قبله (١)، وليس كذلك في سورة البقرة.

١٨ قوله: ﴿ فَانفَجَرَتْ ﴾ [٦٠]، وفي «الأعراف»: ﴿ فَانْبَجَسَتْ ﴾ [١٦٠]؛
لأن الانفجار: انصباب الماء بكثرة (٢).

والانبجاس: ظهور الماء، وكان في هذه السورة ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ [٦٠] فذكر بلفظ بليغ، وفي «الأعراف»: ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [١٦٠] وليس فيه ﴿ واشربوا ﴾؛ فلم يبالغ فيه.

وجمع النبيين جمع السلامة في «البقرة» لموافقة ما بعده من جمعي السلامة وهو [النبيين والصابئين] وكذلك في «آل عمران»: [إن الذين ـ وناصرين ـ ومعرضون] بخلاف الأنبياء في السورتين (٥).

<sup>(</sup>١) راجع الأقوال في الفتح (ص ٢٩) مسألة (٣٠) وبنحوه عند النووي (ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) قال النووى: «إن الانفجار أبلغ في كثرة الماء» أهم. بتصرف.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل . أي ذكر (الحق) معرفًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ زكريا الأنصارى: "فإن قلت لم مكنّ الكافرين من قتل الأنبياء؟ قلت: كرامة لهم، وزيادة فى منازلهم، كمن يقتل فى الجهاد من المؤمنين" أهـ. بتصرف، وكذا ورد هذا المعنى فى فتح الرحمن (ص٢٩) مسألة (٣١).

<sup>(</sup>٥) الفتح (ص ۲۹ ، ۳۰) مسألة (٣٤)، والنووى (ص ١٨٠) مسألة (٣٢).

٠٠- قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ ﴾ [٦٦] ، وقال في المائدة: وقال في المائدة: ﴿وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى ﴾ [١٧] ، وقال في المائدة: ﴿وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى ﴾ [٦٩] ؛ لأن النصاري مقدمون على الصابئين في الرتبة (٢)؛ لأنهم أهل الكتاب، فقدمهم في «البقرة»، والصابئون مقدمون على النصاري في الزمان؛ لأنهم كانوا قبلهم، فقدمهم في «الحج»، وراعى في «المائدة» المعنيين، وقدمهم في اللفظ، وأخرهم في التقدير؛ لأن تقديره: والصابئون كذلك.

قال الشاعر:

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنسى وَقَيَّارٌ بها لغريب أراد: إنى لغريب وقيار كذلك، فتأمل فيها وفي أمثالها يظهر لك إعجاز القرآن.

١٦ قوله: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ [١٨] وفى «آل عمران»: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [٢٤]؛ لأن الأصل فى الجمع إذا كان واحده مذكرًا أن يقتصر فى الوصف على التأنيث، نحو قوله: ﴿ سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ \* وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ \* وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ \* وَزَرَابِي مُبْثُوثَةٌ ﴾ [الغاشية: ١٣ ـ ١٦] وقد يأتى سرر مرفوعات على تقدير ثلاث سرر مرفوعة، وتسع سرر مرفوعات، إلا أنه ليس بالأصل، فجاء فى «آل عمران» على الفرع (٣)، وقوله: ﴿ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات ﴾ وكذلك ﴿ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات ﴾ وكذلك ﴿ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات ﴾ وكذلك ﴿ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات ﴾ [الحج: ٢٨].

٢٢\_ قوله ﴿ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [٩٤] ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ﴾ [٩٥]،

<sup>(</sup>۱) قال قتادة: الصابئون هم قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى القبلة، ويقرءون الزبور. راجع تفسير الطبرى (۱/ ١٤٧)، والدر المنثور للسيوطى (١/ ٧٥) وفيه: «إلى غير القبلة». وفي (أبو الأنبياء إبراهيم الطبرى (١٤٧/١)، والدر المنثور للسيوطى (١/ ٧٥) وفيه: «إلى غير القبلة». وفي (أبو الأنبياء إبراهيم الطبرى للعقاد رحمه الله: أن الصابئة ديانة مفتوحة تأخذ من كافة العقائد ما تشاء.

اسميل مستدر سند المستدر المستدر المستدر المستلد (۳۵) مسئلة (۳۵)، والنووى (ص ۱۸۰) مسئلة (۳۳). (۲) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (ص ۳۰) مسئلة (۳۵)، والنووى (ص ۱۸۰) مسئلة (۳۳). انظر أيضًا تفسير الطبرى (۱/۱۱۷)، والدر المنثور للسيوطي (۱/۷۰).

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن (ص ٣٢) من المسألة (٣٩)، والنووى (ص ١٨٢) مسألة (٣٨).

وفى الجمعة: ﴿وَلا يَتَمَنُّوْنَهُ ﴾ [٧]؛ لأن دعواهم فى هذه السورة بالغة قاطعة، وهى كون الجنة لهم بصفة الخلوص، فبالغ فى الرد عليهم بلن، وهو أبلغ ألفاظ النفى، ودعواهم فى الجمعة قاصرة مترددة (٢)، وهى زعمهم أنهم أولياء الله ، فاقتصر على (لا).

٢٣ قوله: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [١٠٠]، وفي غيرها (لا يعقلون ـ لا يعلمون)؛ لأنهم بين ناقض عهد، وجاحد حق، إلا القليل (٣)، منهم عبد الله ابن سلام وأصحابه، ولم يأت هذان المعنيان معًا في غير هذه السورة.

7٤ قوله: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ (٤) أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الّذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [ ١٤٥] ، فجعل مكان قول «الذي» وفيها أيضًا: ﴿ مَنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [ ١٤٥] ، فجعل مكان قول «الذي (ما) وزاد في أوله (من)؛ لأن العلم في الآية الأولى علم بالكمال، وليس وراءه علم؛ لأن معناه: بعد الذي جاءك من العلم بالله وصفاته، وبأن الهدى هدى الله، ومعناه: أن دين الله الإسلام، وأن القرآن كلام الله، فكان لفظ (الذي) أليق به من لفظ (ما)؛ لأنه في التعريف أبلغ، وفي الوصف أقعد؛ لأن (الذي) تعرفه صلته فلا يتنكر قط، وتتقدمه أسماء الإشارة، نحو قوله:

﴿ أُمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ ﴾: [الملك: ٢٠]، ﴿ أُمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ ﴾ [الملك: ٢١] فيكتنف (الذي) بيانان (٧) هما: الإشارة قبلها، والصلة بعدها، ويلزمه الألف واللام، ويثنى ويجمع، وليس لـ (ما) شيء من ذلك؛ لأنه يتنكر مرة، ويتعرف أخرى، ولا يقع وصفًا لأسماء الإشارة، ولا تدخله الألف واللام، ولا يشى ولا يجمع. وخص الثانى بـ (ما)، لأن المعنى: من الألف واللام، ولا يشى ولا يجمع. وخص الثانى بـ (ما)، لأن المعنى: من

<sup>(</sup>۱) النووى (ص ۱۸۳) مسألة (۳۹)، وفتح الرحمن السابق.

<sup>(</sup>٢) في فتح الرحمن (قاصرة مردودة). (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٣) أي القليل الذين منهم . . إلخ .

<sup>(</sup>٤) وردت بالمطبوعة (وإن اتبعت) وهذا تحريف خطير.

<sup>(</sup>٥) النووي (ص ١٨٣، ١٨٤) مسألة (٤١)، وفتح الرحمن (ص ٣٤، ٣٥) مسألة (٤٩).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصول (بيانات) وهذا تحريف من الناسخ، لأنه لا يتفق مع السياق.

بعد ما جاءك من العلم بأن قبلة الله هى الكعبة، وذلك قليل من كثير من العلم، وزيدت معه (من) التى لابتداء الغاية، لأن تقديره: من الوقت الذى جاءك فيه العلم بالقبلة، لأن القبلة الأولى نسخت بهذه الآية، وليست الأولى مؤقتة بوقت.

وقال في سورة الرعد: ﴿ بَعْدَ مَا جَاءَكَ ﴾ [٣٧] فعبر بلفظ (ما) ولم يزد (من)؛ لأن العلم هنا هو: الحكم العربي.

أى: القرآن، فكان بعضًا من الأول، ولم يزد فيه (من)؛ لأنه غير مؤقت، وقريب من معنى القبلة ما في «آل عمران»، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ ﴾ [71] فهذا جاء بلفظ (ما) وزيدت فيه (من).

آ ٢٥ ـ قوله ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [١٢٣]. هذه الآية والتي قبلها متكررتان (١)؛ وإنما كررت؛ لأن كل واحدة منهما صادفت معصية تقتضي تنبيهًا ووعظًا؛ لأن كل واحدة وقعت في غير وقت الأخرى، والمعصية الأولى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [٤٤]، والثانية ﴿ وَلَن تَرْضَيٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ ﴾ [٢٢].

٢٦\_ قوله: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ [٢٦]، وفي "إبراهيم" ﴿ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾ [٣٥]؛ لأن (هذا) إشارة إلى المذكورة في قوله ﴿ بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ [٣٧] قبل بناء الكعبة، وفي "إبراهيم" إشارة إلى البلد، بعد الكعبة فيكون ﴿ بَلَدًا ﴾ (٢) في هذه السورة المفعول الثاني، وآمنًا، نعته (أي صفته) و ﴿ هَذَا الْبَلَدَ ﴾ (٣) في إبراهيم المفعول الأول، و (آمنًا) (٣) المفعول (الثاني) (٣).

وقيل: لأن النكرة إذا تكررت صارت معرفة.

وقيل: تقديره في «البقرة»: (البلد بلدا آمنا) فحذف اكتفاء بالإشارة، فتكون الآيتان سواء.

<sup>(</sup>١) أي متكورتان في الآية رقم ٤٨ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) وانظر النووى (ص ۱۸۶) مسألة رقم (٤٢)، وفتح الرحمن (ص ٣٥، ٣٦) مسألة (٥٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس ساقط من الأصل، راجع المطبوعة.

٧٧ قوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [١٣٦] في هذه السورة، وفي «آل عمران» ﴿ عَلَيْنَا ﴾ [٨٤]؛ لأن (إلى) للانتهاء إلى الشيء من أي جهة كانت، والكتب منتهية إلى الأنبياء، وإلى أممهم جميعًا .

والخطاب فى هذه السورة إلى الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿قُولُوا ﴾ [١٣٦] فلم يصح إلا (إلى)، و (على) مختص بجانب الفوقية (١)، وهو مختص بالأنبياء؛ لأن الكتب منزلة عليهم، لا شركة للأمة فيها (٢).

وفى «آل عمران» ﴿قُل﴾ [٨٤] وهو مختص بالنبى ﷺ دون أمته، فكان الذي يليق به (على).

وزاد فى هذه السورة: ﴿ وَمَا أُوتَى ﴾ وحذف من «آل عمران»؛ لأن فى «آل عمران»؛ لأن فى «آل عمران» قد تقدم ذكر الأنبياء، حيث قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مَن كتَاب وَحكْمَة ﴾ [٨١].

7٨ قوله: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ [١٤٩] هذه الآية مكررة ثلاث مرات (٣). قيل: إن الأولى نسخ للقبلة، والثانية للسبب. وهو قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ ﴾ [١٤٩] والثالثة: للعلة، وهو قوله: ﴿ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ وَحَجَّةٌ ﴾ [١٥٠] وقيل: الأولى في مسجد المدينة، والثانية: خارج المسجد، والثالثة: خارج البلد (٤).

وقيل: في الآيات خروجان: خروج إلى مكان ترى فيه القبلة، وخروج إلى مكان لا ترى، أي الحالتان فيه سواء.

قلت: إنما كرر؛ لأن المراد بذلك: الحال والمكان والزمان.

<sup>(</sup>١) في الأصل الفوت، وهذا تحريف من الناسخ.

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن (ص ۳٦، ۳۷) مسألة (٥٥)، والنووى (ص ١٨٥) مسألة (٤٥).

<sup>(</sup>٣) كررت مرتين بنصها، وثالثة تضمنت معناها \_ وهى أولاهن فى الكتاب العزيز: ﴿فُولَ وَجُهكَ شَطْرَ اللهِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ الآية [رقم ١٤٤]. ثم جاءت متصلة بقوله \_ تعالى : ﴿ وَمَنْ خَرْجُتَ ﴾ [رقم ١٥٠] وبنى \_ رحمه الله تعالى \_ شرحه على الأخيرة فى بيانه العلة.

<sup>(</sup>٤) راجع قول الشيخ زكريا الأنصاري (ص ٣٩ ، ٤٠) مسألة (٤٥).

وقلت: في الآية الأولى ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ ليس فيها ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ ﴾ ليعلم كُنتُمْ ﴾ ليعلم كُنتُمْ ﴾ ليعلم أن النبي (١) والمؤمنين في ذلك سواء.

٢٩\_ قوله: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وأَصْلُحُوا وَبَيَّنُوا ﴾ [١٦٠] ليس في هذه ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ [آل عمران: ٨٩]؛ لأن قبله هنا: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ ﴾ [١٦٠]، فلو أعاد التبس (٢).

.٣. قوله: ﴿ لآيَات لَقُوم يَعْقَلُونَ ﴾ [١٦٤] خص العقل بالذكر؛ لأن به يتوصل إلى معرفة الآيات ، ومُثله في [الرعد: ٤] و[النحل: ١٦] و[النور: ٢١] و[الروم: ٢٤].

٣١ قوله: ﴿ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [١٧٠] في هذه، وفي [المائدة: ١٠٤] من والقمان: ٢١]: ﴿ ما وجدنا ﴾؛ لأن ﴿ الفيت ﴾ يتعدى إلى مفعولين، تقول: ألفيت زيدًا قائمًا، وألفيت عمرًا على كذا، و(وجدت) يتعدى \_ مرة \_ إلى مفعول واحد، تقول: وجدت الضالة، و \_ مرة \_ إلى مفعولين، تقول: وجدت الضالة، و حرة \_ إلى مفعولين، تقول: وجدت زيدًا جالسًا، فهو مشترك، فكان الموضع الأول باللفظ الأخص أولى؛ لأن غيره إذا وقع موقعه في الثاني والثالث علم أنه بمعناه.

٣٢\_ قوله: ﴿ أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْئًا ﴾ [١٧٠] وفي «المائدة»: ﴿ لا يعلمون ﴾ [٤٠١]؛ لأن العلم أبلغ درجة من العقل؛ ولهذا جاز وصف الله به، ولم يجز وصفه بالعقل، فكانت دعواهم في المائدة أبلغ؛ لقولهم: ﴿ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [٤٠١] فادعوا النهاية بلفظ ﴿ حسبنا ﴾، فنفي ذلك بالعلم، وهو النهاية، وقال في «البقرة»: ﴿ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ ذلك بالعلم، وهو النهاية، وقال في «البقرة»: ﴿ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وبعض النسخ (للنبي) وهذا تحريف من الناسخ والطابع.

<sup>(</sup>٢) قال محقق المطبوعة: "وجه الالتباس هو عدم وضوح متعلق قوله: من بعد ذلك. هل هو متعلق بقوله: ﴿ يَكُتُمُونَ مَا أَنزِلْنَا ﴾ [١٥٩] أو متعلق بقوله: ﴿ يَكُتُمُونَ مَا أَنزِلْنَا ﴾ [١٥٩] أو متعلق بقوله: ﴿ يَابُوا وأَصْلُحُوا وَبَيْنُوا ﴾ [١٦٠] والمراد هنا الكتم بعد البيان والمراد من الآيات التي ذكر فيها ﴿ مَنْ بَعْدُ ذَلِكَ ﴾ التوبة بعد الكتم.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: المائدة (٧٠٤) وهذا خطأ طبعاً من الطابعين.

[۱۷۰]. ولم تكن النهاية، فنفى بما هو دون العلم؛ لتكون كل دعوى منفية بما يلائمها، والله أعلم(١).

"" وله: ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ﴾ [١٧٣] قدم (به) في هذه السورة، وأخرها في [المائدة: ٣] و[الأنعام: ١٤٥]، و[النحل: ١١٥]؛ لأن تقديم الباء (هو) الأصل؛ فإنها تجرى مجرى الهمزة والتشديد في التعدى، فكانت كحرف من الفعل، فكان الموضع الأول أولى بما هو الأصل؛ ليعلم ما يقتضيه اللفظ، ثم قدم فيما سواها ما هو (المستنكر) (٢) وهو الذبح لغيرالله، وتقديم ما هو الغرض أولى، ولهذا جاز تقديم المفعول على الفاعل، والحال على ذي الحال، والظروف على العامل فيه، إذا كان ذلك أكثر للغرض في الإخبار.

٣٤ قوله في هذه السورة: ﴿ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ [١٧٣]، وفي السور الثلاث بحذفها؛ لأنه لما قال في الموضع الأول: ﴿ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ صريحًا كان في نفى الإثم في غيره تضمينًا؛ لأن قوله: (غفور رحيم) يدل على أنه لا إثم عليه (٣).

٣٥ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [١٧٣] في هذه السورة، خلاف سورة «الأنعام»؛ فإن فيها: ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [١٤٥]؛ لأن لفظ الرب تكرر في «الأنعام» مرات؛ ولأن في «الأنعام» قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشاً جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ [١٤١] الآية. وفيها ذكر الحبوب والثمار، وأتبعها بذكر الحيوان، من الضأن، والمعز، والإبل، وبها تربية الأجسام، فكان ذكر الرب فيها أليق.

٣٦ قوله . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ (٤) مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكَتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَليلاً

<sup>(</sup>۱) يقول صاحب درة التنزيل: «لا يجوز وصف الله بالعقل لأن (يعقل) معناه: يحصر الشيء بإدراكه عما لا يدركه، ويقيده تمييزه له عن غيره مما لا يدركه. أو معناه حبس النفس عما تدعو إليه الشهوات. وليس في الوجود شيء لا يدركه الله، وليس له شهوة فيحتبس عنها» أهـ. نقلاً عن حاشية المطبوعة (ص ٣٧).

<sup>(</sup>۲) المتكثر . . . في الأصل وهو تحريف من النساخ. راجع فتح الرحمن ص ٤٢ مسألة (٧٥)، والنووى (ص ١٨٨) مسألة (٤٩).

<sup>(</sup>٣) النووى (ص ١٨٨، ١٨٩) مسألة (٥٠)، والفتح (ص ٤٢) مسألة (٧٦).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة (من) وهذا تحريف خطير من الطابع.

أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [١٧٤] الآية في السورة على هذا النسق.

وفي «آل عمران»: ﴿ أُولْئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ الْمَهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [٧٧]؛ لأن المنكر في هذه السورة أكثر فالمتوعَد [الذي لحقه الوعيد] (١) فيها أكثر، وإن شئت قلت: زاد في «آل عمران»: ولا ينظر إليهم في مقابلة: ﴿ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ ﴾ (٢).

٣٧ قوله في آية الوصية: ﴿إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [١٨١] خص السمع بالذكر؛ لما في الآية من قوله: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمَعَهُ ﴾؛ ليكون مطابقًا \_ وقال في الآية الأخرى بعدها: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [١٨٢]؛ لقوله قبله: ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْه ﴾؛ فهو مطابق معنى له (٣).

٣٨ قوله: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر ﴾ [١٨٤] قيد بقوله (منكم)، وكذلك: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ﴾ [١٩٦]، ولم يقيد في قوله: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سفر ﴾ [١٨٥]، اكتفاء بقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [١٨٥]؛ لاتصاله به.

وَ اللّهِ عَلَهُ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ [١٨٧] (٥) وقال بعده: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾ [١٨٧] وقال بعده: ﴿ وَلا حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ [٢٢٩]؛ لأن الحد الأول نهى، وهو قوله: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [١٨٧].

وما كان من الحدود (نهيًا) أمر بترك المقاربة، والحد الثاني أمر، وهو بيان عدد الطلاق، بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير عدد، وما كان (أمرًا) أمر بترك المجاوزة وهو الاعتداء (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من عندنا للإيضاح. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) راجع أيضًا النووي (ص ١٨٩) مسألة (٥١)، وفتح الرحمن السابق.

<sup>(</sup>٣) الفتح (ص ٤٣) مسألة (٨٠).

<sup>(</sup>٤) الفتح (ص ٤٣) مسألة (٨٢).

<sup>(</sup>٥) النووى (ص ١٩٠) مسألة (٥٢)، وفتح الرحمن (ص ٤٤) مسألة (٨٥).

رول بن الحلال (٦) ذكر في درة التنزيل: «أن الحدود ضربان: حد هو منع ارتكاب المحظور، وحد فاصل بين الحلال والحرام». (ص ٢٦) بتصرف.

٤٠ قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهلَّةِ ﴾ [١٨٩] جميع ما جاء في القرآن من السؤال وقع \_ عقبه \_ الجواب بغير الفاء إلا في قوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجَبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي ﴾ [طه: ٥٠١] فإنه أجيب بالفاء؛ لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد السؤال، وفي «طه» قبل وقوع السؤال، فكأنه قيل: إن سئلت عن الجبال فقل: ﴿ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴾ (١).

١٤ قوله: ﴿ وَيَكُونَ الدّينُ لِلّهِ ﴾ [١٩٣] في هذه السورة، وفي «الأنفال»: ﴿ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لِلّهِ ﴾ [٣٩]؛ لأن القتال في هذه السورة مع أهل مكة، و(القتال) في الأنفال مع جميع الكفار (٢)؛ فقيده بقوله: (كله).

٢٤ قوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلَكُم ﴾ [٢١٤]، وقال في «آل عَمران»: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [٢٤٢].

وقال في التوبة: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ ﴾ [17] الآية.

الخطيب أطنب في هذه الآيات، ومحصول كلامه: أن الأول للنبي والمؤمنين، والثاني للمؤمنين، والثالث للمخاطبين جميعًا (٣).

27 قوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ في الدُّنْيَا وَالآخِرَة ﴾ (٢١٩، ٢١٠) وفي آخر السورة (٤): ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [٢٦٦]، ومثله في (الأنعام) ﴿ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥) [٠٥]؛ لأنه لما بين في الأول مفعول التفكير وهو قوله ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة ﴾ حذفه مما بعده ، للعلم به. وقيل (في) متعلقة بقوله: ﴿ كَذَلِكَ يَبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [٢١٩].

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ٤٥) مسألة (٨٦).

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن (ص ٤٥) مسألة (۸۷)، والنووى (ص ١٩٠) مسألة (٥٣).

<sup>(</sup>٣) النَّوَى (ص ١٩١ ، ١٩٢) مسألة (٥٦)، وفتح الرحمن (ص ٤٦، ٤٧) مسألة (٩٢).

<sup>(</sup>٤) يريد \_ والله أعلم \_ أواخرها، لأن آخر «البقرة» ينتهي بالآية رقم ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة بيانًا للمراد.

٤٤\_ قوله: ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ [٢٢١] بفتح التاء، والثانى بضمها؛
لأن الأول من نكحت والثانى من أنكحت، وهو (١) يتعدى إلى مفعولين:

الأول في الآية: (المشركين)، والثاني محذوف، وهو (المؤمنات) أي لا تنكحوا المشركين النساء المؤمنات حتى يؤمنوا (٢).

20\_ قوله: ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَ ﴾ [٢٣١] أجمعوا على تخفيفه إلا شاذًا، وما في غير هذه السورة قرىء بالوجهين؛ لأن قبله (٣) ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ ﴾ [٢٣١]، وقبل ذلك: ﴿ فَإِمْسَاكُ ﴾ [٢٢٩] فاقتضى ذلك التخفيف (٤).

27 قوله: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ ﴾ [٢٣٢]، وفي «الطلاق»: ﴿ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ ﴾ [٢]، الكاف في (ذلك) لمجرد الخطاب، لا محل له من الإعراب، فجاز الاختصار على التوحيد، وجاز إجراؤه على عدد المخاطبين، ومثله: ﴿ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْد ذَلِكَ ﴾ [٥٢].

وقيل: حيث جاء بواحد، فالخطاب للنبى عَلَيْكُمْ وخص بالتوحيد في هذه السورة؛ لقوله: ﴿ مَن كَانَ مِنكُمْ ﴾، وجمع في «الطلاق»، لما لم يكن بعده ﴿ مَنكُمْ ﴾.

ُوكَ الله وهو المعروف. و(فعل عُلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ [٢٣٤]، وقال في الآية الأخرى ﴿ مِن مَعْرُوفَ ﴾ [٢٤٠]؛ لأن تقدير الأول فيما فعلن بأمر الله وهو المعروف. و(فعل) في ﴿ مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ ﴾ فعلاً من أفعالهن معروفًا، أي: جاز فعله شرعًا (٥).

قال أبو مسلم \_ حاكيًا عن الخطيب \_ : إنما جاء المعروف الأول معرف

<sup>(</sup>۱) أى الثاني (أنكحت) يتعدى إلى مفعولين. تقول من الأول: نَكَحَ وَلدى بِكْرًا، وتقول من الثاني: أَنْكَحْتُ ولدى بكرًا، فالأول بمعنى: تَزَوَّجَ، والثاني بمعنى: زَوَّجْتُ.

<sup>(</sup>٢) فتح الرحمن ص ٤٧ مسألة (٩٥).

<sup>(</sup>٣) أَى قَبِلُهُ فَى هَذُهُ الآيةَ هُ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَ إِنَهُ وَهَى الآية رقم [٢٣١].

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ٤٧، ٨٨) مسألة (٩٦).

<sup>(</sup>۵) راجع قول النووی (ص ۱۹۲) مسألة (۵۷)، والفتح (ص ٤٩) مسألة (۱۰۰).

اللفظ؛ لأن المعنى: بالوجه المعروف من الشرع لهن، وهو الوجه الذى دل عليه وأبانه.

والثاني: كان وجهًا من الوجوه التي لهن أن يأتينه، فأخرج مخرج النكرة لذلك.

قلت: النكرة إذا تكررت صارت معرفة، فإن قيل: كيف يصح ما قلت، والأول معرفة والثانى نكرة ؟ ، وما ذهبت إليه يقتضى ضد هذا، بدليل قوله تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦]؛ فالجواب:

أن هذه الآية بإجماع من المفسرين مقدمة على تلك الآية في النزول، وإن وقعت متأخرة في التلاوة. ولهذا نظير في القرآن الكريم في موضع آخر، أو موضعين وقد سبق بيانه (۱)، وأجمعوا أيضًا على أن هذه الآية منسوخة بتلك الآية، ، والمنسوخ سابق على الناسخ ضرورة، فصح ما ذكرت أن قوله: ﴿بالمعروف﴾، هو ما ذكر في قوله: ﴿من معروف﴾. فتأمل فيه؛ فإن هذا دليل على إعجاز القرآن.

٤٨\_ قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ﴾ [٢٥٣] (٢) كرر هنا تأكيدًا، وقيل: ليس بتكرار؛ لأن الأول للجماعة والثاني للمؤمنين.

وقيل: كرر، تكذيبًا لمن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله تعالى.

29\_قوله تعالى: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ [٢٧١] في هذه السورة بزيادة (من) موافقة لما بعدها؛ لأن بعدها آيتين، فيهما ثلاث جمل، فيها (من) على التوالى، وهي قوله: ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ ثلاث مرات (٣).

<sup>(</sup>١) راجع الفقرة رقم (٢٦) من سورة «البقرة».

<sup>(</sup>٢) انظرُ النووى (ص ١٩٣) مسألة (٥٩)، وفتح الرحمن (ص ٥٠) مسألة (١٠٣). هذا، ونلاحظ أن قوله تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ﴾ سبقها في الآية قولِه تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذين مِنْ بَعْدَهُم ﴾.

<sup>(</sup>٣) وذُلك في قوله تعالى : ﴿ وَمَا تُنفقُوا مَنْ خَيْرٍ فَلأَنفُسكُمْ وَمَا تُنفقُونَ إِلاَّ ابْتَغَاءَ وَجُه اللَّه وَمَا تُنفقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفُ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [٢٧٢] والثالثة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُنفقُوا مَنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [٢٧٣]. راجع أيضًا فتح الرحمن (ص ٥٢) مسألة (١١٢).

. ٥. قوله: ﴿ فَيَغْفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [٢٨٤] (يغفر) مقدم في هذه السورة وغيرها، إلا في «المائدة»؛ فإن فيها ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ ﴾ [٤٠]؛ لأنها نزلت بعدها في حق السارق والسارقة (١١)، وعذابهما يقع في الدنيا، فقدم لفظ العذاب، وفي غيرها (قدم لفظ)(٢) المغفرة رحمة منه تعالى، وترغيبًا للعباد في المسارعة إلى مرضاته والمغفرة.

جعلنا الله منهم بمنه وكرمه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) راجع فتح الرحمن (ص ٥٦) مسألة (١٢٤)، وفتاوى النووى ص ١٩٦ مسألة (٦٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل، ومسبوقة من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من بعض النسخ.

### سورة آل عمران

٥١ ـ قوله تعالى : ﴿ رَبّنا إِنّكَ جَامِعُ النّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [٩٦] الْمِيعَادَ ﴾ [٩٦] الله السورة، وفي آخرها: ﴿ إِنّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [٩٤] فعدل من (الخطاب) إلى لفظ (الغيبة) في أول السورة، واستمر على الخطاب في آخرها؛ لأن ما في أول السورة لا يتصل بالكلام الأول كاتصال ما في أخرها، فإن اتصال قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [٩] بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [٩] بقوله: ﴿ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [٩] بقوله: ﴿ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [٩] بقوله: ﴿ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اللّهِ عَلَى اللّهُ لا يُحْلِقُ اللّهَ لا يُخْلِفُ اللّهَ عَلَى اللّهَ لا يُخْلِفُ اللّهَ عَلَى ومعنوى جميعًا، الله الوعد.

٥٢ \_ قوله: ﴿كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴾ [١٦] (١) ، كان القياس: (فأخذناهم)، لكن لما عدل في الآية الأولى إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [٩] عدل في هذه الآية أيضًا، لتكون الآيات على منهج واحد.

٥٣ \_ قوله: ﴿ شُهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [١٨]، ثم كرر في هذه الآية فقال: ﴿ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾ [١٨]، ثم كرر في هذه الآية فقال: ﴿ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾؛ لأن الأول جرى مجرى الشهادة، وأعاده ليجرى الثاني مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود.

20 \_ قوله: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [٢٨] كرر مرتين (٢)؛ لأنه وعيد عطف عليه وعيد آخر في الآية الأولى؛ فإن ﴿ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ ﴾ [٢٨] معناه: مصيركم إلى الله، والعذاب معد لديه، فاستدرك في الآية الثانية بوعد، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [٣٠]، والرأفة أشد من الرحمة، وقيل: من رأفته تحذيره (٣).

<sup>(</sup>١) راجع فتح الرحمن (ص ٦١) مسألة (٥)، وفتاوي الإمام النووي (ص ١٩٧) مسألة (٦٨).

<sup>(</sup>٢) المرة الثانية في قوله تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ ﴾ [٣٠].

<sup>(</sup>۳) راجع قول الَشيخ زكرياً الأنصارى ُفي فتح الرحمن (ص ٤ُ٦) مسألة رقم (١٥)، والنووى (ص ١٩٩ وص ٢٠٠) مسألة رقم (٧٣).

٥٥ \_ قوله: ﴿ قَالَ رَبِ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي عُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكَبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ وأخر ذكر (المرأة)، وقال في سورة مريم: ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبَرِ عِتيًا ﴾ [٨] فقدم ذكر (المرأة)؛ لأن في «مريم» قد تقدم ذكر (الكبر) في قوله: ﴿ وَهَنَ الْعَظْمُ مني ﴾ [٤]، وتأخر ذكر (المرأة) في قوله: ﴿ وَهَنَ الْعَظْمُ مني ﴾ [٤]، وتأخر ذكر (المرأة) في قوله: ﴿ وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِي مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ وهي: (سويا) [١٠] \_ و(عشيًا) [١١] \_ و(صبيًا) [١٢].

٥٦ \_ قوله: ﴿ قَالَتْ رَبِ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ ﴾ [٤٧] وفي مريم: ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ ﴾ (١) [٢٠]؛ لأن في هذه السورة تقدم ذكر المسيح، وهو ولدها، وفي «مريم » تقدم ذكر الغلام؛ حيث قال: ﴿ لأَهْبَ لَكَ غُلامًا زَكِيًّا ﴾ [مريم: ١٩]. ٥٧ \_ قوله: ﴿ فَأَنفُخُ فِيهِ ﴾ [٤٩]، وفي «المائدة»: ﴿ فَتَنفُخُ فِيهَا ﴾ [١١٠] قيل: الضمير في هذه السورة يعود إلى الطير، وقيل: إلى الطين، وقيل إلى المهيأ (٢)، وقيل: إلى (الكاف) فإنه في معنى: مثل.

وفى «المائدة» يعود إلى (الهيئة)، وهذا جواب التذكير والتأنيث، لا جواب التخصيص، وإنما الكلام وقع فى التخصيص، وهل يجوز أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر أم لا؟ فالجواب<sup>(٣)</sup> أن يقال: ما فى هذه السورة إخبار قبل الفعل فوحده، وفى «المائدة»: خطاب من الله له يوم القيامة وقد تقدم من عيسى \_ عليه السلام \_ الفعل مرات، و(الطير) صالح للواحد، وصالح للجميع.

٥٨ \_ قوله: في «المائدة»: ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [٤٩] ذكر في هذه الآية مرتين، وقال: في المائدة: ﴿ بِإِذْنِي ﴾ أربع مرات (٤)؛ لأن ما في هذه السورة كلام

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ٦٤) مسألة (١٥)، وفتاوى الإمام النووى (ص ٢٠٠) مسألة (٧٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصول (المهيئ) وهو خطأ تحريف من النساخ.

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن (ص ٦٧) مسألة (٢٣).

<sup>(</sup>٤) في قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ تَخَلَقُ مَنَ الطَّينَ كَهَيْئَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتكُونُ طَيْرًا بِإِذَنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَهُ والأَبْرُصَ بإذني وإذ تُخْرِجُ الْمُوتَىٰ بإذني ﴿ [١١٠].

عيسى - عليه السلام - فما يتصور أن يكون من فعل البشر أضافه إلى نفسه، وهو (الخلق) الذي معناه التقدير، و(النفخ) الذي (١) هو: إخراج الريح من الفم. وما يتصور إضافته إلى الله تعالى أضافة إليه، وهو قوله: ﴿فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأَبْرِئُ الأَكْمَهُ وَالأَبْرَصَ ﴾ بما يكون في طوق البشر؛ فإن الأكمه (٢) عند بعض المفسرين: الأعمش، وعند بعضهم الأعشى، وعند بعضهم: الذي يولد أعمى ، وإحياء الموتى من فعل الله؛ فأضافه إليه.

وما في «المائدة» من كلام الله سبحانه وتعالى؛ فأضاف جميع ذلك إلى صنعه إظهارًا لعجز البشر؛ ولأن فعل العبد مخلوق لله تعالى (٣).

وقيل: (بإذن الله)<sup>(٤)</sup> يعود إلى الأفعال الثلاثة<sup>(٥)</sup>، وكذلك يعود الثانى إلى الثلاثة الأخرى<sup>(٦)</sup>.

٥٩ \_ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَبُّكُمْ ﴾ [٥١] وكذلك في «مريم»: ﴿ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ وَرَبُّكُمْ ﴾ وَرَبُّكُمْ ﴾ [٣٦]، وفي «الزخرف» في هذه القصة: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ [٦٤] بزيادة (هو)(٧).

قال الشيخ: إذا قلت: زيد هو قائم، فيحتمل أن يكون تقديره: وعمرو قائم، فإن قلت: زيد هو القائم، خصصت القيام به؛ فهو كذلك في الآية، وهذا مثاله؛ لأن (هو) يذكر في مثل هذا الموضع إعلامًا (٨) أن المبتدأ مقصور على الخبر، وهذا الخبر مقصور عليه دون غيره.

<sup>(</sup>١) سقطت من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) الكمه والبرص ـ في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٣) في الكتاب الكريم: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

<sup>(</sup>٤) هُ بِإِذْنَ اللَّهُ أَهِ هَذَا اللَّفَظُ الكريم ورد مرتين في الآية، والمؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ يتناولها الأول ثم الثَّاني.

<sup>(</sup>٥) وهي: في «آل عمران»: (أخبق \_ أنفخ \_ فيكون طيرًا...).

<sup>(</sup>٦) وهي: (أبرئ ـ أنبئكم ـ أحيي).

<sup>(</sup>۷) الفتح (ص ۲۷ ، ۲۸) مسألة (۲۵)، والنووي (ص ۲۰۰) مسألة (۷۵).

<sup>(</sup>٨) أي إعلامًا بأن المبتدأ . . . إلخ .

والذى (وقع) فى «آل عمران» بعد تسع آيات من قصتها<sup>(۱)</sup>، وليس كذلك ما فى «الزخرف»؛ فإنه ابتداء كلام منه<sup>(۲)</sup>، فحسن التأكيد بقوله: (هو)؛ ليصير المبتدأ مقصوراً على الخبر المذكور فى الآية، وهو إثبات الربوبية ونفى الأبوة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

.٦ \_ قوله: ﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [٥٦] في هذه السورة، وفي «المائدة»: ﴿ بِأَنِنا ﴾ [١١١]؛ لأن ما في «المائدة» أول كلام الحواريين؛ فجاء على الأصل، وما في السورة تكرار لكلامهم؛ فجاز فيه التخفيف؛ لأن التخفيف فرع، والتكرار فرع، والفرع بالفرع أولى (٣).

آرم وله: ﴿ الْحَقُ مِن رَبِّكُ فَلا تَكُن ﴾ [٦٠] في هذه السورة، وفي البقرة ﴿ فلا تكونن ﴾ [١٤٧] ، لأن ما في السورة جاء على الأصل، ولم يكن فيها ما أوجب إدخال نون التوكيد في الكلمة، بخلاف سورة «البقرة» ؛ فإن فيها في أول القصة: ﴿ فَلَنُولِينَكُ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [١٤٤] بنون التوكيد في فأوجب (الازدواج) إدخال النون في الكلمة، فيصير التقدير: فلنولينك قبلة ترضاها ﴿ فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ، والخطاب في الآيتين للنبي عَلَيْكِمْ ، والمراد به غيره (٥).

77 \_ قوله: ﴿ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ ﴾ [٧٣] في هذه السورة، وفي «البقرة»: ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ﴾ [٧٢]؛ لأن الهدى في هذه السورة (٢) هو الدين، وقد تقدم في قوله: ﴿ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ [٧٣]، وهدى الله: الإسلام، فكأنه قال بعد قولهم: ﴿ وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ قل: إن الدين عند الله الإسلام، كما سبق في أول السورة.

<sup>(</sup>١) ابتدأ من قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَت الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَهُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرِكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نساءِ الْعَالَمِينَ ﴾ «٤٢»

<sup>(</sup>٢) أي من عيسي \_ عليه السلام \_ أنظر الآية .

<sup>(</sup>٣) راجع أيضًا الفتح (ص ٦٨) مسألة رقم (٢٦)، والفتاوى للنووى (ص ٢٠١) مسألة (٧٦).

<sup>(</sup>٤) راجع فتح الرحمن.

 <sup>(</sup>٥) فإن رسول الله ليس ممتريًا \_ حاشاه ذلك \_ ولكن هذا الخطاب إليه وَتُعْلِينُ تعليمًا لأمته.

<sup>(</sup>٦) أي سورة «آل عمران».

والذى فى «البقرة» معناه: (القبلة)؛ لأن الآية نزلت (١) فى تحويل القبلة وتقديره: قل إن قبلة الله هى الكعبة.

77 \_ قوله: ﴿ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوَجًا ﴾ [٩٩] ليس هاهنا (به) ولا (واو العطف)، وفي سورة «الأعراف» ﴿ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا ﴾ «٨٦» بزيادة (به)، و(واو العطف)؛ لأن القياس: آمن به كما في «الأعراف»، لكنها حذفت في هذه السورة، موافقة لقوله: ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ (٢)، فإن القياس فيه أيضًا: كفر به، وقوله: ﴿ تَبْغُونَهَا عَوَجًا ﴾ هاهنا حال، و(الواو) لاتزاد مع الفعل إذا وقع حالاً، نحو قوله: ﴿ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُثُرُ ﴾ [المدثر: ٦]، و﴿ دَابَةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ منسأَتَهُ ﴾ [سبأ: ١٤]، وغير ذلك، وفي الأعراف عطف على الحال، والحال قوله: (توعدون)، و(تصدون) عطف عليه، وكذلك ﴿ تَبْغُونَهَا عَوْجًا ﴾ (٣).

75 \_ قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاً مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [177] هاهنا بإثبات ﴿لكم﴾، وتأخير ﴿به﴾، وحَذف ﴿إِنَ الله﴾، وفي [الأنفال: ١٠] بحذف ﴿لكم﴾، وتقديم ﴿به﴾، وإثبات ﴿إِن الله﴾(٤)؛ لأن البشرى هنا للمخاطبين ﴿من المؤمنين﴾(٥)، فبين وقال: ﴿لكم﴾، وفي «الأنفال» قد تقدم ﴿لكم﴾ في قوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [٩] فاكتفى بذلك.

وقدم ﴿قلوبكم﴾ هنا، وأخر ﴿به﴾؛ ازدواجًا بين المخاطبين، فقال: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ ﴾ [١٢٦] وحذف (إن الله) هاهنا؛ لأن ما في «الأنفال» قصة بدر، وهي سابقة على مافي هذه السورة؛ فإنها في قصة أحد، وأخبر هناك بـ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، وجعله في هذه السورة صفة ؛ لأن الخبر قد سبق.

<sup>(</sup>١) راجع أسباب النزول للسيوطي.

<sup>(</sup>٢) في الآية [٩٧] من «آل عمران».

<sup>(</sup>۳) فتح الرحمن (ص ۷۰) مسألة رقم (۳۳) بتصرف، وفتاوى النووى (ص ۲۰۲) مسألة (۷۹).

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ۷۱، ۷۲) مسألَة (۳۸)، والنووى (ص ۲۰۲، ۲۰۳) مسألة رقم (۸۰).

<sup>(</sup>٥) مابين القوسين زيادة من عندنا، وليست بالأصول.

70 \_ قوله: ﴿ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [١٣٦] بزيادة الواو<sup>(١)</sup>؛ لأن الاتصال بما قبلها أكثر من غيرها وتقديره: ونعم أجر العاملين المغفرة والجنات والخلود<sup>(٢)</sup>.

77 \_ قوله: ﴿ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [178] بزيادة الأنفس، وفي غيرها ﴿ رَسُولاً مِنكُمْ ﴾ [108]؛ لأنه \_ سبحانه \_ من على المؤمنين به فجعله من أنفسهم؛ ليكون واجب المئة أظهر، وكذلك قوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٦٨] لما وصفه بقوله: ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ جعله من أنفسهم؛ ليكون موجب الإجابة والإيمان أظهر وأبين.

77 \_ قوله: ﴿ جَاءُوا بِالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكُتَابِ الْمُنيرِ ﴾ [١٨٤] هاهنا بـ (باء واحدة) إلا في قراءة ابن عامر (٣)، وفي «فاطر»: ﴿ بِالْبَيْنَاتِ ﴾ و ﴿ وَبِالزّبُرِ وَفِي الشرط مقام لفظ المستقبل، ولفظ الماضي الاحتصار، وهو إقامة لفظ الماضي في الشرط مقام لفظ المستقبل، وهو قوله: ﴿ فَإِن الْمُحِهُولُ وَلَهُ لَا يُحْدَبُ رَسُلٌ مَن قَبْلِكَ ﴾ [١٨٤]، كذلك حذفت (الباءات)؛ ليوافق الأول في الاختصار، بخلاف ما في «فاطر»؛ فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل، والفاعل مذكور مع الفعل، وهو قوله: ﴿ وَإِن يُكذّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ والفاعل مذكور مع الفعل، وهو قوله: ﴿ وَإِن يُكذّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [٢٥]، ثم ذكر بعدها (الباءات)؛ ليكون كله على نسق واحد (١٠٤).

7۸ \_ قوله: ﴿ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ ﴾ [۱۹۷] هاهنا، وفي غيرها: ﴿ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ ﴾ [۱۹۷] و [التحريم: ٩]؛ لأن ماقبلها في هذه السورة: ﴿ لا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ﴾ [١٩٦، معر ١٩٠]، أي ذلك متاع في الدنيا قليل، والقليل يدل على تراخ، وإن صغر وقل، و(ثم): للتراخي فكان طبقًا له، والله تعالى أعلم (٥).

<sup>(</sup>۱) ورد هذا القول الكريم في الكتاب العزيز ثلاث مرات، فهو مقرون بـ (الواو) في "آل عمران"، وبـ (الفاء) في «الزمر» ومجرد منهما في «العنكبوت». ورقم الآية في العنكبوت (٥٨)، وفي الزمر (٧٤).

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن (ص ۷۳) مسألة رقم (٤٢). وفتاوي النووي (ص ۲۰۳) مسألة رقم (۸۲).

<sup>(</sup>٣) راجع القرطبي (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ٧٥) مسألة رقم (٤٩)، والنووى (ص ٢٠٤) مسألة رقم (٨٣).

<sup>(</sup>٥) النووي (ص ٢٠٤) مسألة رقم (٨٥).

#### سورة النساء

٦٩ قوله في هذه السورة: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [١٢] ليس غيره، أي عليم بالمضارة، حليم عن المضادة.

٧٠ ـ قوله: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ [١٣] بالواو، وفي «براءة» ﴿ ذَلِكَ ﴾ (١٠ ـ موله: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ﴾ (١٠ ـ موله بعد جملة) (٢) أَجنبية لا تحسن إلا بحرف العطف، وإن كان في الجملة الثانية مايعود إلى الأولى حسن إثبات حرف العطف، وحسن الحذف اكتفاء بالعائد، ولفظ (ذلك) في الآيتين يعود إلى ما قبل الجملة، فحسن الحذف والإثبات فيهما، ولتخصيص هذه السورة بالواو وجهان لم يكونا في «براءة»:

أحدهما: موافقة لما قبلها، وهي جملة مبدوءة (بالواو)<sup>(٣)</sup>، وذلك قوله: ﴿ وَمَن يُطع اللَّهَ ﴾ [١٣٦].

والثانى: موافقة لما بعدها، وهو قوله: (وله) بعد قوله: ﴿ خَالِدًا فِيهَا ﴾ (٤) ، وفى «براءة»: ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ ﴾ (٥) بغير (واو)؛ ولذلك قال: (ذلك) بغير (واو).

٧١ ـ قوله: ﴿ مُحْصنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [٢٤] في أول السورة، وبعدها: ﴿ مُحْصنينَ فَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ﴾ [٢٥]، وفي «المائدة»: ﴿ مُحْصنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَخِذَانٍ ﴾ [٥]؛ لأنه في هذه السورة وقع في حق الأحرار المسلمين، فاقتصر على لفظ (غير مسافحين)، والثانية في الجواري.

وقوله أيضاً: ﴿ وَأَعِدُ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَيَهَا أَبِدًا ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ [٨٩].

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى : ﴿ أَعَدُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مَن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلك الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ [٨٩] ـ راجع التفسير الكبير للفخر الرازي (١٥٨/١٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (بواو).

<sup>(</sup>٤) وذلك في الآية التي فيها بعد هذه : ﴿ وَمن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَ حُدُودُهُ يُدْخَلُهُ نارا خالدًا فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهينٌ ﴾ [١٤].

<sup>(</sup>٥) في قوله تعالى: ﴿ أَعَدُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجَرِي مِن تَحَتِها الأَنْهارُ خالدين فيها ذلك الْفوزُ الْعظيمُ ﴾ [٨٩].

وما في «المائدة» في الكتابيات<sup>(۱)</sup>، فقال: ﴿ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانَ ﴾؛ حرمة للحرائر المسلمات؛ لأنهن إلى الصيانة أقرب، ومن الخيانة أبعد؛ ولأنهن يتعاطين ما يتعاطاه الإماء والكتابيات<sup>(۲)</sup> من اتخاذ الأخدان.

٧٢ \_ قوله: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [٤٣] في هذه السورة، وزاد في «المائدة»: ﴿ منه ﴾ [٦]؛ لأن المذكور في هذه بعض أحكام الوضوء والتيمم، فحسن الحذف، والمذكور في «المائدة» جميع أحكامهما؛ فحسن الإثبات والبيان.

٧٣ \_ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [٤٨] ختم الآية مرة بقوله: ﴿فَقَدِ افْتَرَىٰ ﴾ [٤٨]؛ لأن الأول نزل في اليهود، وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابهم، والثاني نزل في الكفار، ولم يكن لهم كتاب؛ فكان ضلالهم أشد (٣).

٧٤ \_ قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [٧٤]، وفي غيرها: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ ﴾ [٢٧]، وفي غيرها: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ ﴾ [آل عمران: ٦٥، ٧٠، ٧١، ٩٩] و [المائدة: ١٥، ١٩، ٥٩].... الخَ ؛ لأنه \_ سبحانه \_ استخف بهم في هذه الآية وبالغ، ثم ختم بالطمس، ورد الوجوه على الأدبار، واللعن، وبأنها كلها واقعة بهم (١٠).

٧٥ \_ قوله: ﴿ دَرَجَةً ﴾ (٥) [٩٥] ثم في الآيات الأخرى: ﴿ دَرَجَاتٌ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]؛ لأن الأولى في

<sup>(</sup>۱) فتح الرحمن (ص ۸۳) مسألة رقم (۱۵) والنووي (ص ۲۰۶) مسألة رقم (۸۷).

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن (ص ۸٤) مسألة (۲۱) والنووي (ص ۲۰۲) مسألة (۸۹).

<sup>(</sup>٣) الآيتان رقم [٤٨]، ١٦٦] من سورة النساء على لفظ واحد فيما عدا تذييل كل منهما؛ ففى الأولى: ﴿ فَقد افْترَىٰ إِثْمًا عظيمًا ﴾، وفى الثانية: ﴿ فَقَدْ صَلَ صَلالاً بَعيدًا ﴾، ولا تكرار؛ لأن الأولى فى اليهود، بدليل قوله تعالى قبلها: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذَينَ أُوتُوا نصيبًا مَنَ الْكَتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضَلُّوا السَّبيلُ ﴾ [٤٤]. ثم قال: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ آمنُوا بِمَا نَزِلْنَا ﴾ [٤٧] الآية. ولما كانوا قد عرفوا صحة نبوته وكذبوا، فقد افتروا إثمًا عظيمًا، أما الثانية ففي الكفار، وقد جاء قبلها: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِن بعد مَا تَبِينَ لهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١١٥] ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالاً بعيدًا. راجع هامش المُطَوعة.

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ٨٤، ٨٥) مسألة (٢٢). راجع تفسير الكشاف للزمخشري (١/١٠)، والبحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) راجع مختصر ابن كثير (١/٤٢٤)، والبحر المحيط لأبي حيان (٣٢٧/٣)، وفتح الرحمن (ص ٨٩) مسألة (٣٥).

الدنيا، والثانية في الجنة، وقيل: الأولى المنزلة والثانية المنزل، وهو درجات، وقيل: الأولى: الأولى: على القاعدين [بعذر](١)، والثانية على القاعدين بغير عذر.

٧٦ ـ قوله: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ﴾ (١) [١١٥] بالإظهار في هذه السورة ، وكذلك في «الأنفال» (١) [١٣] وفي «الحشر» (٤) بالإدغام [٤]؛ لأن الثاني من الثلين إذا تحرك بحركة لازمة وجب إدغام الأول في الثاني؛ ألا ترى أنك تقول: (أرْدُدُ له) بالإظهار؟ ، ولا يجوز (ارددا) أو: (ارددي)؛ لأنها تحركت بحركة لازمة ، والألف واللام في (الله) لازمتان. فصارت حركة القاف لازمة ، وليس الألف واللام في الرسول كذلك ، وأما في «الأنفال»؛ فلانضمام الرسول إليه في العطف ، ولم يدغم فيها ، لأن التقدير في القافات قد اتصل بهما ، فإن الواو توجب ذلك .

٧٧ \_ قوله: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ ﴾ [١٣٥]، وفي المائدة: ﴿ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ ﴾ [٨]؛ لأن (لله) في هذه السورة متصل ومتعلق بالشهادة ؛ بدليل قوله: ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [١٣٥] أي: ولو تشهدون عليهم، وفي «المائدة» منفصل ومتعلق بقوامين، والخطاب للولاة؛ بدليل قوله: ﴿ وَلا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾ (٥) [٨] الآية.

٧٨ ـ قوله: ﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ (٦) [١٤٩] في هذه السورة، وفي «الأحزاب»: ﴿إِن تُبْدُوا شَيْئًا ﴾ [٥٤]؛ لأن في هذه السورة وقع (الخير) في مقابلة (السوء) في قوله: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوءِ ﴾ [١٤٨]، والمقابلة

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) راجع القرطبي (٥/ ٣٨٥) وتفسير الطبري (٩/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَإِنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ١٣]. راجع تفسير البحر المحيط (٤/٤/٤) والتسهيل لعلوم التنزيل (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [الحشر: ٤]. راجع الفتح (ص ٩١) مسألة (٤٣).

<sup>(</sup>٥) راجع النووى (ص ٢٠٨) مسألة (٩٤)، وفتح الرحمن (ص ٩٢) مسألة (٤٥)، وانظر البحر المحيط (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) راجع النووی (ص ۲۰۹) مسألة (٩٥)، وتفسير الطبری (٩/ ٣٤٩)، وانظر مختصر ابن كثير (١/ ٤٥٢)، وجامع البيان للطبری (٩/ ٣٥٤) أيضًا، وأبو السعود (١/ ٣٩٣).

اقتضت أن يكون بإزالة السوء الخير، وفي «الأحزاب» وقع بعدها: ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ [٦٠]، فاقتضى العموم. وأعم الأسماء (شَيء)، ثم ختم الآية بقوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [٥٤](١).

٧٩ ـ قوله: ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [١٧١]، وسائر ما في هذه السورة ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ ﴾ [٢٦١] و [١٣١] و[١٧١]؛ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ ذكر أهل الأرض في هذه الآية تبعًا لأهل السموات، ولم يفردهم بالذكر؛ لانضمام المخاطبين إليهم ودخولهم في زمرتهم، وهم كفار عبدة أوثان، وليسوا بمؤمنين، ولا من أهل الكتاب؛ لقوله: ﴿ وَإِن تَكْفُرُوا ﴾ [١٧٠]، وليس هذا قياسًا مطردًا، بل علامة (٢).

٨٠ ـ قوله: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ [١٧٦] بغير واو؛ لأن الأول: لما اتصل بما بعده، وهو قوله ﴿ فِي النّسَاءِ ﴾ (١٢٧] وصله بما قبله بواو العطف، والعائد، جميعًا، (والثاني: لما انفصل عما بعده) (٤) اقتصر من الاتصال على العائد، وهو ضمير المستفتين، وفي الآية متصل بقوله: ﴿ يُفْتِيكُمْ ﴾ ، وليس بمتصل بقوله: ﴿ يَسْتَفُتُونَكَ ﴾ ؛ لأن ذلك يستدعى: ﴿ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ﴾ ؛ والذي يتصل به يستفتونك محذوف يحتمل أن يكون في الكلالة، ويحتمل أن يكون فيما بدا لهم من الوقائع.

<sup>(</sup>۱) راجع البيضاوي (۲/ ۱۲۰)، والقرطبي (۱۶/ ۲۲۵)، والبحر المحيط (۲۲۸/۷).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد بالأصول.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

#### سورة المائدة

٨١ - قوله: ﴿ وَاخْشُونُ الْيُومُ ﴾ [٣] بحذف الياء، وكذلك: ﴿ وَاخْشُونُ وَلا تَشْتَرُوا ﴾ [٤٤]، وفي «البقرة»؛ وغيرها: ﴿ وَاخْشُونُ الْيَوْمُ ﴾ عن الخط؛ لما حذفت الإثبات هو الأصل، وحذفت الياء من ﴿ وَاخْشُونُ الْيَوْمُ ﴾ عن الخط؛ لما حذفت من ﴿ وَاخْشُونُ وَلا تَشْتَرُوا ﴾؛ موافقة لما قبلها (١٠).

۸۲ ـ قوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [۷]، ثم أعاد فقال: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ النَّهَ النَّهُ اللهُ وَلَى وَقَع (على) (٢) النية، وهي ﴿ بِذَاتِ الصَدُورِ ﴾ ، والثاني على العمل، وعن ابن كثير: أن الأولى نزلت في اليهود، وليس بتكرار.

٨٣ \_ قوله: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفْرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [٩] وقال في الفتح: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفُرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [٢٩] رفع ما في هذه السورة؛ موافقة لفواصل الآي، ونصب ما في الفتح؛ موافقة للفواصل ايضًا؛ ولأنه في الفتح مفعول وعد (٣).

وفى مفعول \_ وعد \_ فى هذه السورة أقوال: أحدهما: محذوف دل عليه وعد، خلاف ما دل عليه أوعد، أى: (خيرًا)، وقوله: ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ يفسره، وقيل: ﴿ لَهُم مُّغْفِرَةٌ ﴾ جملة وقعت موقع المفرد، ومجلها النصب كما قال الشاعر:

وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعينًا سلسبيلاً

فعطف جنات على محل لهم جزاء، وقيل: رفع على الحكاية؛ لأن الوعد قول، وتقديره: إن لهم مغفرة، فحذف إن؛ فارتفع ما بعده.

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ٩٥) مسألة (٢).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي الفتح (في)، وفيه أيضًا (في العمل) راجع الفتح (ص ٩٦) مسألة (٦).

<sup>(</sup>٣) النووى (ص ٢١١) مسألة (٩٨)، وفتح الرحمن (ص ٩٦، ٩٧) مسألة (٧).

٨٤ ـ قوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّواضِعِه ﴾ [١٣]، وبعده: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْد مَوَاضِعِه ﴾ [١٣]، وبعده: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْد مَوَاضِعِه ﴾ [٤١]؛ لأن الأولى في أوائل اليهود، والثانية: فيمن كانوا في زمن النبي عَلَيْكِ (١) أي حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها، وعرفوها وعملوا بها زمانًا (٢).

٨٥ ـ قوله: ﴿ وَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ ﴾ [١٢، ١٤] كرر؛ لأن الأولى فى اليهود، والثانية فى حق النصارى، والمعنى: لم ينالوا منه نصيبًا، وقيل: معناه ونسوا نصيبًا. وقيل: معناه ونسوا نصيبًا. وقيل: معناه تركوا بعض ما أُمروا به.

مرها) المرها المرها المرها الكتاب قد جاءكم رسولنا يُبيّن لكم المرها المرها الكتاب [١٥] المرها الكتاب [١٥] المرها الأولى نزلت في اليهود (٣) حين كتموا صفة محمد عليه وآية الرجم من التوراة، والنصاري حين كتموا بشارة عيسي بمحمد عليه أن في الإنجيل وهو قوله: ﴿ يُبيّنُ لَكُمْ كَثِيراً مّمّا كُنتُم تُخفُونَ مِن الكتاب [١٥] المره وقال: ﴿ وَقَالَت الْيَهُودُ وَالنّصارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّه وَأَحبًاؤُهُ الكتاب [١٥] فكرر: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُم رَسُولُنَا يُبيّنُ لَكُمْ ﴾ أي: شرائعكم؛ فإنكم على ضلال لا يرضاه الله ﴿ عَلَىٰ فَتْرَة مِن الرّسُلِ ﴾ [١٩]: على انقطاع منهم ودروس مما جاءوا به، والله أعلم.

٨٧ \_ قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ [١٧] ثم كرر فقال: ﴿ وَلِلَّهِ مَلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [١٨]،

<sup>(</sup>۱) راجع مختصر ابن كثير (۱/۲۹)، والبحر المحيط (۳/٤٤)، والنووى (ص ۲۱۱) مسألة (۹۹)، والفتح (ص ۹۷) مسألة (۹).

<sup>(</sup>٢) قال الْإسكافي في درة التنزيل (٩٢):

<sup>(</sup>عن) في كلام العرب موضوع لما عدا الشيء، وكان اليهود يعدلون بالكلم تأويله الذي له، وتنزيله الذي جاء عليه إلى غيره مما هو باطل، و(عن) في هذا الموضوع تقترب من معنى (بعد)، إلا أن الأصل في هذا المكان أن يستعمل (عن)، لأن (بعد) قد تكون لما تأخر زمانه بأزمنة كثيرة، و(عن) لما جاوز الشيء وصار ملاصقًا زمنه لزمنه. وأما الآية الثانية فهي في قوم من اليهود أخبر الله عنهم بأنهم يسمعون ليكذبوا، فهم يسمعون مع نية التحريف، وهذا يكون بعد زمان منفصل عن السماع أ.هـ، ونقل هذا صاحب المطبوعة في الهامش (٣ ص٥١).

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن (ص ٩٨) مسألة (١١).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (عليهما السلام).

كرر؛ لأن الآية الأولى: نزلت في النصارى حين قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ الْبُسِيحُ الْمُسِيحُ الْبُنُ مَوْيَمَ﴾ [١٧](١).

فقال: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾، ليس فيهما معه شريك، ولو كان عيسى إلَهًا لاقتضى أن يكون معه شريكًا (في الألوهية) (٢)، ثم من يذب عن المسيح وأمه وعمن في الأرض جميعًا إن أراد إهلاكهم، فإنهم كلهم مخلوقون له، وإن قدرته شاملة عليهم، وعلى كل ما يريد بهم (٣).

والثانية: نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ [١٨] فقال: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [١٨] والأب يملك ابنه، ولا يهلكه، ولا يعذبه، وأنتم مصيركم إليه فيعذب من يشاء منكم، ويغفر لمن يشاء.

٨٨ ـ قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِه يَا قَوْمِ اذْكُرُوا ﴾ [٢٠]، وقال في سورة البراهيم »: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِه اذْكُرُوا ﴾ [٦]؛ لأن تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب يدل على تعظيم المخاطب به (٤)؛ ولما كان ما في هذه السورة نعمًا جسامًا ما عليها من مزيد، وهو قوله: ﴿ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْت أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [٢٠] صرح فقال: ﴿ يَا قَوْمٍ ﴾؛ ولموافقته ما قبله، وما بعده من النداء، وهو قوله: ﴿ يَا قَوْمٍ ادْخُلُوا ﴾ [٢١] ﴿ يَا مُوسَىٰ إِنَا ﴾ قبله، ولم يكن ما في ﴿إبراهيم ، بهذه المنزلة؛ فاقتصر على (حرف الخطاب) (٥).

<sup>(</sup>۱) فتح الرحمن (ص ۹۸ ، ۹۹) مسألة (۱۳)، والنووى (ص ۲۱۲) مسألة (۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) حاشاه \_ سبحانه \_ وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.

<sup>(</sup>٣) نقل ناشر عن المطبوعة رؤية جميلة عن "إرشاد العقل السليم" (٣/ ٣٠) فقال: "كما أن قوله تعالى : ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ هَ يَفِيد أن الله خلق ما يشاء من أنواع الخلق باعتبار "ما" نكرة موصوفة محلها النصب على المصدرية، لا على المفعولية، أى يخلق أى خلق يشاؤه، فتارة يخلق من غير أصل كالسموات والأرض، أو من أصل كخلق ما بينهما، ومن ذكر وأنثى، أو من ذكر فقط كآدم، أو من أنثى وحدها كعيسى. ويتوسط كخلق الطير على يد عيسى... "أ.هـ. بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في نسخة آخري (المخاطب له) بكسر الطاء.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ (حرفُ المخاطب). راجع فتاوى النووى (ص٢١٣) مسألة (١٠٢)، وفتح الرحمن (ص٠٠٠) مسألة (١٦).

۸۹ ـ قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾ كرره ثلاث مرات (١) ، وختم الأولى بقوله: ﴿ فَأُولَئِكُ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [٤٤] ، والثانية بقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [٤٧] ، قيل: ، لأن الظّالمون ﴾ [٤٧] ، والثالثة بقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [٤٧] ، قيل: ، لأن الأولى نزلت في حكام المسلمين، والثانية في حكام اليهود، والثالثة في حكام النصاري، وقيل: الكافر والفاسق والظالم كلها بمعنى واحد، وهو الكفر، عبر عنه بألفاظ مختلفة ؛ إذيادة الفائدة، واجتناب صورة التكرار.

وقيل: من لم يحكم بما أنزل الله إنكاراً له فهو كافر، ومن لم يحكم بالحق مع اعتقاده حقًا وحكم بضده فهو ظالم، ومن لم يحكم بالحق جهلاً وحكم بضده، فهو فاسق، وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله، ظالم في حكمه، فاسق في فعله.

. ٩ \_ قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة ﴾ [٧٣] كرر؛ لأن النصارى اختلفت أقوالهم، فقالت اليعقوبية: إن الله تعالى ربما تجلى في بعض الأزمان في شخص، فتجلى يومئذ في شخص عيسى؛ فظهرت منه المعجزات، وقالت الملكية: إن الله اسم يجمع أبًا وابنًا وروح القدس، اختلفت بالأقانيم والذات واحدة ؛ فأخبر الله عز وجل أنهم كلهم كفار (٢).

٩١ \_ قوله : ﴿ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [٩١]، ذكر في هذه الحلال جملة، ثم فصل ؛ لأنها أول ما ذكرت (٣).

<sup>(</sup>۱) النوری (ص ۲۱۶) مسألة (۱۰۵)، وفتح الرحمن (ص ۱۰۳، ۱۰۶) مسألة (۲۵). رجع تقوال انعدم فی تفسیر هذه الآیات الثلاث، واختلافهم فی التفسیر الکبیر للفخر الرازی (۲۳۲/۱۱)، والبحر المحیط لآبی حیان (۴/۲۹۲)، والتسهیل لعلوم التنزیل (۱۷۷۱)، وکشاف الزمخشری (۲/۲۹۲)، والطبری (۲۲۹۹/۱۰).

<sup>(</sup>۲) راجع أقوال علماتنا المفسرين تُفصيلاً ما بين اتفاق واختلاف في تفسير القرطبي (۲٤٨/٦) وما بعدها. ربن كنير (۲/٣٥٦)، وأبي السعود (۴/٤٩)، وانظر أيضًا الفتح ص ۱۰۷ مسألة (٣٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن (من ١١٢) مسألة (٤٩). والنووي (ص ٢١٦) مسألة (١٠٩).

## سورة الأنعام

٩٢ ـ قوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ ﴾[٥]، وفي الشعراء »: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ ﴾[٦]؛ لأن سورة «الأنعام» متقدمة (١)، فقيد التكذيب بقوله ﴿بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾، ثم قال: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ ﴾ على التمام. وذكر في «الشعراء» ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا ﴾ مطلقًا؛ لأن تقييده في هذه السورة يدل على على النعن هنا بدل سوف؛ ليتفق اللفظان فيه على الاختصار.

٩٣ ـ قوله: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكُنَا ﴾ [٦] في بعض المواضع بغير واو كما في هذه السورة، وفي بعضها بالواو، وفي بعضها بالفاء، هذه الكلمة تأتى في القرآن على وجهين:

أحدهما: متصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة؛ فذكره بالألف والواو؛ لتدل الألف على الاستفهام، والواو على عطف جملة على جملة قبلها، وكذا الفاء، لكنها أشد اتصالاً بما قبلها.

والوجه الثاني: متصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال؛ فاقتصر على الألف دون الواو والفاء؛ لتجرى مجرى الاستئناف (٢).

ولا ينقض هذا الأصل قوله: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ ﴾ [٧٩] في «النحل»؛ لاتصالها بقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [٧٨]، وسبيله الاعتبار بالاستدلال، فبني عليه ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ ﴾ .

٩٤ \_ قوله: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ﴾ [١١] في هذه السورة فحسب، وفي غيرها: ﴿ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا ﴾ (١٦١) [آل عمران: ١٣٧]

<sup>(</sup>۱) النووى (ص ۲۱۷) مسألة (۱۱۲)، وفتح الرحمن (ص ۱۱٦). مسألة (۳). راجع أيضًا القرطبي (٦/ ٣٩٠)، وابن كثير (٥٦٨/١).

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن (ص ۱۱۲، ۱۱۷) مسألة (٤)، والنووى (ص ۲۱۸) مسألة (۱۳).

<sup>(</sup>٣) النووي (ص ٢١٨) مسألة (١١٤)، وفتح الرحمن (ص ١١٧) مسألة (٥).

و[الأنعام: ٣٦] و[النمل: ٦٩] و [الروم: ٤٢]؛ لأن ثم للتراخي، والفاء للتعقيب ، وفي هذه السورة تقدم ذكر القرون في قوله ﴿ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلُهُم مِّن قَرْنِ ﴾ [٦] ثم قال: ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [٦] فأمروا باستقراء الديار، وتأمل الآثار، وفيها كثرة، فيقع ذلك سيرًا بعد سير، وزمانًا بعد زمان؛ فخصت بـ (ثم) الدالة على التراخي بين الفعلين؛ ليعلم أن السير مأمور به على حدة، والنظر مأمور به على حدة، ولم يتقدم في سائر السور مثله؛ فخصت بالفاء الدالة على التعقيب(١).

٥٥ \_ قوله: ﴿ الَّذِينَ خَسرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴾ [١٢، ٢٠] ليس بتكرار؛ لأن الأول في حق الكفار، والثاني في حق أهل الكتاب(٢).

٩٦ \_ قوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٣) [٢١] وقال في «يونس»: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ ﴾ [١٧]. وختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [١٧]. لأن الآيات التي تقدمت في هذه السورة عطف بعضها على بعض بالواو، وهو قوله: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لأَنذَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ إلى ﴿وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾[١٩] ثم قال : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾، وختم الآية بقوله: ﴿الظَّالِمُونَ ﴾؛ ليكون آخر الآية وفقًا لأول الأولى.

وأما في سورة «يونس»، فالآيات التي تقدمت عطف بعضها على بعض بالفاء، وهو قوله: ﴿ فَقَدْ لَبَثْتُ فَيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ [١٦]، ثم قال: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ بالفاء، وختم الآية بقوله: ﴿الْمُجْرِمُونَ ﴾ أيضًا؛ موافقة لما قبلها، وهو: ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [١٣]، فوصفهم بأنهم مجرمون، وقال بعده: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [١٤] فختم الآية بقوله: ﴿ الْمُجْرِمُونَ ﴾؛ ليعلم أن سبيل هؤلاء سبيل من تقدمهم (٤).

<sup>(</sup>١) قيل: إذ (ثم) لإبانة ما بين السير والنظر من التفاوت في مراتب الوجود فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر، والعطف بالفاء دليل على هذا المعنى، راجع إرشاد العقل السليم لأبى السعود

<sup>(</sup>۲) الفتاوي للنووي (ص ۲۱۹) مسألة (۱۱۵)، وفتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري.

<sup>(</sup>۳) راجع تفسير أبى السعود (۲/ ۸۸)، والقرطبى  $(\overline{7}/\cdots 3)$ .

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ١١٨) مسألة (٩)، والنووى (ص ٢٢٠) مسألة رقم (١١٧).

۹۷ ـ قوله: ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ (١) [٢٥]، وفي «يونس»: ﴿ يَسْتَمِعُونَ ﴾ [٤٢]؛ لأن ما في هذه السورة نزل في أبي سفيان، والنضر بن الحارث، وعتبة، وشيبة، وأمية، وأبيّ بن خلف، فلم يكثروا كثرة من في «يونس»؛ لأن المراد بهم في يونس جميع الكفار، فحمل مرة ها هنا على لفظ (من) فوحد لقلتهم، ومرة على المعنى فجمع؛ لأنهم \_ هاهنا \_ قلوا فكانوا كالواحد، وجمع ما في «يونس»؛ ليوافق اللفظ المعنى، وأما قوله في «يونس»: ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [٤٣] فسيأتى في موضعه إن شاء الله تعالى.

٩٨ \_ قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ [٢٧]، ثم أعاد فقال: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ [٣٠]؛ لأَنهم أنكروا النار في القيامة، وأنكروا جزاء الله ونكاله، فقال في الأولى: ﴿ إِذْ وُقَفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ ، وفي الثانية: ﴿ وُقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ ، أي على جزاء ربهم، ونكاله في النار، وختم بقوله: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ [٣٠].

٩٩ \_ قوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [٢٦] ليس غيره، وفي غيرها بزيادة: ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ [المؤمنون: ٣٧] و [الجاثية: ٢٤]؛ لأن ما في هذه السورة عند كثير من المفسرين متصل بقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ [٢٨]، ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بَمَنْعُوثِينَ ﴾ [٢٩]. ولم يقولوا ذلك (أي نموت ونحيا) بخلاف ما في سائر السور؛ فإنهم قالوا ذلك، فحكى الله عنهم ذلك.

اللهو في هذه السورة في موضعين، وكذلك في (سورتي) [القتال:٣٦] والخديد: ٢٠].

<sup>(</sup>۱) فتح الرحمن (ص ۱۱۹) مسألة (۱۱)، والإمام النووى (ص ۲۲۱) مسألة (۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصارى (ص ۱۱۹) مسألة (۱۲)، راجع أيضًا التسهيل لعلوم التنزيل (۲/۲)، والبيضاوى (ص ۱۷۰) وابن كثير (۱/۲۷).

<sup>(</sup>۳) الفتح (ص ۱۱۹) مسألة (۱۳)، والنووى (ص ۲۲۱) مسألة رقم (۱۱۹). راجع تفسير القرطبي (۲/۲).

وقدم اللهو على اللعب في «الأعراف» و«العنكبوت» (١)، وإنما قدم اللعب (في) الأكثر؛ لأن اللعب زمانه الصبا، واللهو زمانه الشباب، وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب، يبينه ما ذكر في «الحديد»: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ كلعب الصبيان، ﴿وَلَهُو ﴾ كلهو الشبان، ﴿وَزِينَةٌ ﴾ كزينة النسوان، ﴿وَرَقَاخُرٌ ﴾ كتعاثر السلطان، وقريب من هذا في تقديم لفظ اللعب على اللهو قوله تعالى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَن فَي تقديم لفظ اللعب على اللهو قوله تعالى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَن أَنْ أَن اللهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَن اللهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَن اللهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَن اللهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبِينَ \* لَوْ أَرَدْنَا أَن

وقدم اللهو في «الأعراف»؛ لأن ذلك في القيامة فذكر على ترتيب ما انقضى، وبدأ بما به انتهى الإنسان من الحالتين، وأما «العنكبوت» فالمراد بذكرها زمان الدنيا، وأنه سريع الانقضاء، قليل البقاء: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرةَ لَهِي الْحَيَوانُ ﴾ [٦٤]، أي الحياة التي لا أمد لها، ولا نهاية لأبدها، بدأ بذكر اللهو؛ لأنه في زمان الشباب، وهو أكثر زمان اللعب، وهو زمان الصبا(٢).

1.1 \_ قوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً ﴾ [٤٧]، وليس لهما ثالث، وقال ثم قال: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً ﴾ [٤٧]، وليس لهما ثالث، وقال فيما بينهما: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ﴾ [٤٦] وكذلك في غيرها، وليس لهذه الجملة في العربية نظير؛ لأنه جمع بين علامتي خطاب وهما: التاء والكاف، والتاء اسم بالإجماع، والكاف حرف عند البصريين يفيد الخطاب فحسب، والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيه على شيء ما عليه من مزيد، وهو ذكر الاستئصال بالهلاك، وليس فيما سواهما ما يدل على ذلك، فاكتفى بخطاب واحد، والعلم عند الله (٤).

<sup>(</sup>١) الموضع الثانى هنا قوله تعالى: ﴿ وَذُرِ اللَّذِينَ اتَخَذُوا دِينَهُمْ لَعَبًا وَلَهُوا ﴾ [٧٠]، وفي سورة «القتال»: ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعبٌ وَلَهُوٌ وَإِن تُؤْمَنُوا وَتَتَقُوا يُؤْتَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ ﴾ [٣٦]، وفي «الحديد»: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر بَيْنَكُمْ ﴾ [٢٠] وفي «الأعراف»: ﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا ﴾ [٢٥]، وفي «العنكبوت»: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو وَلَعِبٌ ﴾ [٢٤].

<sup>(</sup>٢) النَّوْوَى (ص ٢٢١) مسألة (١٢٠)، وُفتح الرَّحمن (ص ١١٩، ١٢٠) مسألة (١٤).

<sup>(</sup>٣) راجع أيضًا مختصر ابن كثير (١/ ٥٧٧)، زاد المسير لابن الجوزي (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) النووي (ص ۲۲۲) مسألة (۱۲۱)، وفتح الرحمن (ص ۱۲۱، ۱۲۲) مسألة (۲۰)، ثم انظر الطبري (٧/ ١٢٥).

۱۰۲ \_ قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [٤٢] في هذه السورة، وفي «الأعراف»: ﴿يَضَرَّعُونَ ﴾ [٩٤]، بالإدغام؛ لأن هاهنا وافق ما بعده، وهو قوله: ﴿جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [٤٣] ومستقبل تضرعوا: يتضرعون لا غير(١).

۱۰۳ \_ قوله: ﴿ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ﴾ [٤٦] و [٦٥] مكرر؛ لأن التقدير: انظر كيف نصرف الآيات، ثم هم يصدفون عنها، فلا تعرض عنهم، بل تكررها لعلهم يفقهون (٢٠).

١٠٤ ـ قوله: ﴿ قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكٌ ﴾ [٣٦] إِنِي مَلَكٌ ﴾ [٣٠] فكرر (لكم) وقال فَى «هود»: ﴿ وَلا أَقُولُ إِنِي مَلَكٌ ﴾ [٣٦] فلم يكرر (لكم)؛ لأن فى «هود» تقدم: ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ﴾ [٢٥] وعقبه ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ ﴾ [٢٧]؛ فلما تكرر ﴿ لكم ﴾ فى القصة أربع (١٤) موات ، اكتفى بذلك.

۱۰۵ ـ قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [۹۰] في هذه السورة، وفي سورة «يوسف» ـ عليه السلام ـ : ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [۱۰٤] منون؛ لأن في هذه السورة تقدم ﴿بعد الذكرى ﴾ [٦٨] ﴿ولَكنَ ذكرى ﴾ [٦٩] فكان الذكرى أليق بها (٥٠).

١٠٦ \_ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ الْحَيَّ الْمَيَّتِ مِنَ الْحَيَّ ﴾ (٦) [٩٥] في هذه السورة، وفي «آل عمران»: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ

<sup>(</sup>۱) الفتح (ص ۱۲۲) مسألة رقم (۲۱)، والنووي.

<sup>(</sup>۲) الفتح (ص ۱۲۲) مسألة (۲۲)، راجع أيضًا زاد المسير لابن الجوزي (۹۹/۳)، وتفسير الطبري (۲۲/۱۱).

<sup>(</sup>۳) فتاوی النووی (ص ۲۲۲) مسألة (۱۲۳)، وفتح الرحمن (ص ۱۲۲، ۱۲۳) مسألة رقم (۲۳)، وراجع حاشية الصاوی علی الجلالین (۲/۲).

 <sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف لفظ (لكم) فيما سرده من آيات «هود» في ثلاث آيات منها والرابعة في قوله تعالى: ﴿ولا أقول لكم﴾ [هود: ٣١].

<sup>(</sup>٥) فتح الرحمن (ص ١٢٤) مسألة (٢٩)، والفتاوى (ص ٢٢٣) مسألة (١٢٥).

<sup>(</sup>٦) راجع القرطبي (٧/٤٤).

مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (٢٧]، وكذلك في [الروم: ١٩] وَإِيونس: ٣١]: ﴿ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيْ ﴾ لأن (ما) في هذه السورة وقعت بين أسماء الفاعلين، وهو ﴿ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَىٰ ﴾ [٩٥] ﴿ فَالِقُ الإَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا ﴾ [٩٦]. واسم الفاعل يشبه الاسم من وجه، فيدخله الألف واللام والتنوين والجر وغير ذلك، ويشبه الفعل من وجه، فيعمل عمل الفعل، ولا يشي ولا يجمع إذا عمل، وغير ذلك؛ ولهذا جاز فيعمل عمل الفعل، ولا يشي ولا يجمع إذا عمل، وغير ذلك؛ ولهذا جاز العطف عليه بالفعل نحو قوله: ﴿ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [الخديد: ١٨] وجاز عطفه على الفَعل نحو قوله: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٣] أن.

فلما وقع بينهما ذكر ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ بلفظ الفعل، و ﴿ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ ﴾ بلفظ الاسم، لأن الواقع الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ ﴾ بلفظ الاسم، عملاً بالشبهين، وأخر لفظ الاسم، لأن الواقع بعده اسمان، والمتقدم اسم واحد، بخلاف ما في «آل عمران»، لأن ما قبله وما بعده أفعال، فتأمل فيه؛ فإنه من معجزات القرآن.

١٠٧ قوله: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ [٩٧]، ثم قال: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ ﴾ [٩٨] وقال بعدهماً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ الآيَاتِ لِقَوْم يَوْمَنُونَ ﴾ [٩٩]؛ لأن من أحاط علماً بما في الآية الأولى (٢) صار عالمًا؛ لأنه أشرف العلوم، فختم الآية بقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ﴾، والآية الثانية (٣) مشتملة على ما يستدعى تأملاً وتدبراً، والفقه علم يحصل بالتدبر (والتأمل) والتفكر؛ ولهذا يستدعى تأملاً وتدبراً، والفقه علم يحصل بالتدبر (والتأمل) والتفكر؛ ولهذا لا يوصف به الله \_ سبحانه وتعالى \_ فختم الآية بقوله: ﴿يَفْقَهُونَ ﴾، ومن أقر بما في الآية الثالثة (٤) صار مؤمنًا حقًا؛ فختم الآية بقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ ﴾،

<sup>(</sup>۱) النووي (ص ۲۲۴, ۲۲۴) مسألة (۱۲۱)، وفتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري (ص ۱۲۵) مسألة (۳۲).

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتِهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرَ وَالْبَحْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هي قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأْكُم مِن نَّفُسٍ وَاحَدِةً فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدُعٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) هي قوله : ﴿ وَهُو الَّذِي أَنزُلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . راجع حاشية الصاوى على الجلالين (٤) وهي قوله : ﴿ وَهُو الَّذِي أَنزُلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . راجع حاشية الصاوى على الجلالين (٢/ ٣٤).

حكاه أبو مسلم عن الخطيب. وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ ﴾ [٩٩] في هذه السورة بحضور الجماعات وظهور الآيات (١)، عم الخطاب وجمع الآيات.

١٠٨ ـ قوله: ﴿ أَنشَأَكُم ﴾ (٢) [٩٨] وفي غيرها: ﴿ خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١] و [النساء: ١] و [الأنعام: ٢] و [الأعراف: ١٨٩].... الخ، لموافقة ما قبلها وهو ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدهِمْ ﴾ [٦]، وما بعدها: ﴿ وَهُو َ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتِ ﴾ [١٤١].

۱۰۹ ـ قوله: ﴿ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِه ﴾ [۹۹]، وفي الآية الأخرى: ﴿ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِها ﴾ [۱٤١]؛ لأن أكثر ما جاء في القرآن من هاتين الكلمتين جاء بلفظ التشابه، نحو قوله: ﴿ وَأْتُوا بِه مُتَشَابِها ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿ وَأُتُوا بِه مُتَشَابِها ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿ وَأُتُوا بِه مُتَشَابِها ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿ وَأُخُرُ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِه ﴾ وأن أَبُورُ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِه ﴾ في الآية الأخرى على تلك القاعدة. الآية الأخرى على تلك القاعدة. ثم كان لقوله: ﴿ مُشْبَها وَغَيْرَ مُتَشَابِه ﴾ أعده معنيان، أحدهما: التبس. والثاني: تساوى. وما في البقرة » معناه: التبس فحسب، فبين بقوله: ﴿ متشابِها ﴾ ومعناه متلبسًا؛ لأن ما بعده من باب التساوى، والله أعلم.

۱۱۰ ـ قوله: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلّهَ إِلاَّ هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [١٠] في هذه السورة، وفي "المؤمن" (٥): ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾ [٦٢]؛ لأن (فيها) قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات؛ فدفع قول قائله بقوله: ﴿ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾، ثم قال: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾. وفي "المؤمن" قبله ذكر الخلق وهو: ﴿ لَخَلْقُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]؛ فخرج الكلام على إثبات خلق الناس، لا على نفى الشريك، فقدم في كل سورة ما يقتضيه ما قبله من الآيات (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر النووي (ص ۲۲۶) مسألة (۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) فتحُ الرحَمن (صُ ۱۲۵) مسألة (۳۳)، راجع الطبرى (۱۱/ ۵۵۶).

<sup>(</sup>٣) وردت بالمطبوعة (٧٠٣) وهذا خطأ من الطابعين.

<sup>(</sup>٤) راجع التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى (١٨/٢)، وزاد المسير لابن الجوزى (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) يقصد سورة غافر.

<sup>(</sup>٦) راجع النووى (ص ٢٢٥) مسألة (١٢٨)، ثم راجع تفسير أبي السعود (٢/ ١٣١)، وزاد المسير (٣/ ١٠٩).

الله الآية الأخرى من هذه السورة: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [١٦٧] في الآية الأخرى من هذه السورة: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [١٣٧] لأن قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ﴾ وقع عقيب آيات فيها ذكر الرب مرات ومنها: ﴿ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [٤٠١]؛ فختم بذكر الرب؛ ليوافق آخرها أولها (١) ، وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ ﴾ وقع بعد قوله: ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمّا فَرَا ﴾ ذَراً ﴾ الله مِمّا فَحْتَم بدا به .

الماضي؛ لأن الماضي لا يعمل في المفعول به؛ فنوى الباء، وفي [ن آربَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [١١٧]، وفي [ن والفظ والقلم]: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [٧] بزيادة الباء، ولفظ الماضي؛ لأن الماضي لا يعمل في المفعول به؛ فنوى الباء، وحيث حذفت أضمر فعل يعمل فيما بعده (٢).

وخصت (٣) هذه السورة بالحذف؛ موافقة لقوله: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [١٢٤]، وعدل هنا إلى لفظ المستقبل ؛ لأن الباء لما حذفت التبس اللفظ بالإضافة \_ تعالى الله عن ذلك \_ فنبه بلفظ المستقبل على قطع الإضافة، لأن أكثر ما يستعمل لفظ أفعل من يستعمله مع الماضى، نحو: أعلم من درب ودرج، وأحسن من قام وقعد، وأفضل من حج واعتمر، فتنبه؛ فإنه (من) أسرار القرآن؛ لأنه لو قال: أعلم من ضل بدون الباء مع الماضى، لكان المعنى: أعلم الضالين.

۱۱۳ \_ قوله: ﴿اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتَكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [۱۳٥] بالفاء حيث وقع، وفي «هود»: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [۹۳]، بغير فاء؛ لأنه تقدم في هذه السورة وغيرها ﴿قُل ﴾ فأمرهم أمر وعيد بقوله: [ ﴿اعملوا ﴾: أي اعملوا](٤) فستجزون. ولم يكن في «هود»: ﴿قَل ﴾ فصار استئنافًا، وقيل:

 <sup>(</sup>۱) فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصارى ص ۱۲٦، ۱۲۷ مسألة رقم (۳۷)، والنووى (ص ۲۲۵) مسألة
(۱۲۹)، وانظر تفسير الطبرى (۸/ ۳۰)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (۲/۲۷).

<sup>(</sup>۲) الفتح (ص ۱۲۷) مسألة (۱۳۸)، والنووی (ص ۲۲۰) مسألة (۱۳۰)، والبحر المحیط (۶/۲۱۰)، والطبری (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) في ب: خصصت.

<sup>(</sup>٤) عما بينُ القوس والمعقوفين ساقط من الأصول، وهو مثبت في بقية النسخ الأخرى.

سوف [تعلمون] (١) في سورة «هود» صفة لعامل. أي: إني عامل سوف تعلمون، فحذف، الفاء (٢).

۱۱٤ ـ قوله: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَلا حَرَّمْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [۱٤٨]، وقال في ﴿ النحل ﴾: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [۱٤٨]، وقال في ﴿ النحل ﴾: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا فَي مِن شَيْءٍ ﴾ (٣) [٣٥] فزاد ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ مرتين، وزاد ﴿ نَحْنُ ﴾؛ لأن لفظ الإشراك يدل على تحريم أشياء، ولم الله على تحريم أشياء، وتحليل أشياء من دون الله، فلم يحتج إلى لفظ (من دونه) بخلاف لفظ العبادة، فإنها غير مستنكرة، وإنما المستنكر عبادة شيء مع الله \_ سبحانه وتعالى \_ ولا يدل على تحريم شيء كما يدل عليه (أشرك)، فلم يكن لله هنا من يعتبره بقوله: ﴿ مِن دُونِهِ ﴾. ولما حذف (من دونه) مرتين حذف معه ﴿ نَحْنُ ﴾ لتطرد الآية في حكم التخفيف (٤).

۱۱٥ ـ قوله: ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ [۱٥١]، وقال في «سبحان»: ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [٣١] على الضد؛ لأن التقدير (٥): من إملاق (بكم) (٢) نحن نرزقكم وإياهم. وفي «سبحان» (٧) خشية إملاق يقع (بهم) (٨)، نحن نرزقهم وإياكم.

١١٦ \_ قوله: ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ [١٥١]، وفي الثانية: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [١٥٣]؛ لأن الآية ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [١٥٣]؛ لأن الآية

(٤) الفتح (ص ١٣٠) مسألة (٤٨)، والنووى (ص ٢٢٧) مسألة (١٣٣).

(٦) بالأصل (لكم) وهو تحريف من النساخ، والصحيح ما أوردناه. راجع أيضًا الطبري (٨/ ٢٠).

(٧) يقصد سورة الإسراء.

رَاجِعُ أَيضًا الفتح (ص ١٣١، ١٣٢) مسألة (٥١)، وفتاوى النووى (ص ٢٢٨) مسألة (١٣٦).

<sup>(</sup>١) في النسخ خطأ حيث ورد [تغدرون] والصحيح [تعلمون].

<sup>(</sup>۲) فتّح الرحمن (ص ۱۲۸) مسألة (٤٢)، والنووى (ص ۲۲٦) مسألة (۱۳۲)، وانظر البحر المحيط لأبى حيان (٤/ ٢٢٥)، وابن الجوزى في زاد التفسير (٣/ ١٢٧)، وتفسير أبي السعود (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) راجع البحر المحيط (٢٤٢/٤).

<sup>(</sup>٥) الفتح (ص ١٣١) مسألة (٤٩)، وفتاوى النووى (ص ٢٢٧) مسألة (١٣٥). راجع تفسير أبي السعود (١٤٦/٢)، والطبري (٢١٩/١٢)، وزاد المسير لابن الجوزى (٣/١٤٨)، والبحر المحيط (٤/٢٥٢).

<sup>(</sup>٨) وهى قوله تعالَى: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مَنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بَالْحَقَ ﴾ .

الأولى مشتملة على خمسة أشياء كلها عظام جسام، فكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا فختم الآية الأولى بما في الإنسان من أشرف السجايا، وهو العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان.

والآية الثانية: مشتملة على خمسة أشياء (يقبح تعاطى ضدها) (١) وارتكابها، وكانت الوصية (٢) بها تجرى مجرى الزجر والوعظ، فختم الآية بقوله: ﴿ تَذَكُّرُونَ ﴾: أي تتعظون بمواعظ الله (تعالى).

والآية الثالثة: مشتملة على ذكر الصراط المستقيم، والتحريض على اتباعه، واجتناب مناهيه؛ فختم الآية بالتقوى التي هي ملاك العمل وخير الزاد.

١١٧ \_ قوله: ﴿ جَعَلَكُمْ خَلائفَ الأَرْضِ ﴾ (٣) [١٦٥] في هذه السورة، وفي «يونس» و «الملائكة» (٤): ﴿ جَعَلَكُمْ خَلائفَ في الأَرْضِ ﴾؛ لأن في هذه تكرر ذكر المخاطبين مرات؛ فعرفهم بالإضافة، وقد جاء في السورتين على الأصل، وهو: ﴿ جَاعِلَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ، ﴿ جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفينَ ﴾ .

١١٨ \_ قوله: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [١٦٥]، وقال في الأعراف: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [١٦٧]؛ لأن ما في هذه السورة (٥) وقع بعد قوله: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ﴾ [١٦٠] وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ ﴾ [١٦٥]، فقيد قوله: ﴿ غفور رحيم ﴾ باللام ترجيحًا للغفران على العقاب؛ ووقع ما في «الأعراف» بعد قوله: ﴿ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ﴾ [١٦٥]، وقوله: ﴿ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ ﴾ [١٦٦]، فقيد رحمة منه للعباد؛ لئلا يرجح جانب الخوف على الرجاء، وقدم ﴿ سريع العقاب ﴾ في الآيتين، مراعاة لفواصل الآي.

<sup>(</sup>١) بالأصول: يقبح تعاطيها وإرتكابها، والمثبت من المطبوعة. ﴿

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرِبُوا مَالَ الْبِيمِ إِلاَ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدُهُ وَأُوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لا نُكَلُّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبَعَهْد اللَّه أَوْفُوا ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصارى (ص ١٣٢) مسألة رقم (٥٣)، وفتاوى النووى (ص ٢٣٠) مسألة
(١٤٠)، وانظر تفسير الطبرى (٢١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) يقصد سورة فاطر.

<sup>(</sup>٥) الفتح (ص ١٣٣) مسألة رقم (٥٤)، والنووى (ص ٢٣٠) مسألة (١٤١). راجع تفسير ابن الجوزى (٣/٣٢)، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى (٢٨/٢).

### سورة الأعراف

119 ـ قوله: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ ﴾ [17] في هذه السورة، وفي "ص": ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ ﴾ [77] بزيادة ـ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ ﴾ [70]، وفي "الحجر": ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ ﴾ [77] بزيادة وهو (ياإبليس) في السورتين (١)؛ لأن خطابه قرب من ذكره في هذه السورة، وهو قوله: ﴿إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ ﴾ [17, 11]؛ فحسن حذف حرف النداء والمنادي، ولم يقرب في "ص" قربه منه في هذه السورة؛ لأن في "ص": ﴿إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [28] بزيادة (استكبر)(٢)، فزاد حرف النداء والمنادي فقال: (ياإبليس) وكذلك في "الحجر"؛ فإن فيها: ﴿إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ [71] بزيادة (أبي)، فزاد حرف النداء، والمنادي فقال: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ ﴾.

۱۲۰ ـ قوله: ﴿ أَلاَ تَسْجُدُ ﴾ [۱۲]، وفي "ص": ﴿ أَن تَسْجُدُ ﴾ [۷٥]، وفي "الحجر": ﴿ مَا لَكَ أَلاَ تَكُونَ ﴾ [٣٦]، فزاد في هذه السورة (لا)، وللمفسرين في (لا) أقوال: قال بعضهم: (لا) صلة. كما في قوله: ﴿ لِئَلاً يَعْلَمُ ﴾ [الحديد: ٢٩] وقال بعضهم: الممنوع من الشيء مضطر إلى ما منع، وقال بعضهم: معناه: من قال لك لا تسجد؟، وقد ذكرت ذلك وأخبرت بالصواب في كتابي (لباب التفسير)، والذي يليق بهذا الكتاب أن نذكر ما السبب الذي خص هذه السورة بزيادة (لا) دون السورتين.

قلت: لما حذف منها (ياإبليس) واقتصر على الخطاب، جمع بين لفظ المنع ولفظ(لا)؛ زيادة في النفي، وإعلامًا أن المخاطب به إبليس، خلافًا للسورتين؛ فإنه صرح فيهما باسمه.

وإن شئت قلت: جمع في هذه السورة بين ما في "ص"، وما في

<sup>(</sup>۱) فتح الرحمن (ص ۱۳۲، ۱۳۷) مسألة (۵)، والنووى (ص ۲۳۱) مسألة رقم (۱٤۲)، وانظر تفسير الطبرى (۹۲/۸)، ثم انظر مختصر ابن كثير (۸/۸)، والقرطبي (۷/۷۷).

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (أبي واستكبر) وهو خطأ وتحريف من النساخ.

«الحجر»، فقال: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ ﴾ ﴿ مالك ألا تسجد ﴾ فحذف (أن تسجد)، وحذف (مالك)؛ لدلالة الحال، ودلالة السورتين عليه، فبقى (ما منعك أن لا تسجد) وهذه لطيفة فاحفظها.

۱۲۲ \_ قوله: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴾ [١٥] في هذه السورة، وفي السورتين: ﴿قال فإنك ﴾؛ لأن الجواب يبنى على السؤال ، ولما خلا في هذه السورة عن الفاء، خلا الجواب (عنه). ولما ثبتت الفاء في السؤال في السورتين ثبتت في الجواب، والجواب في السور الثلاث إجابة، وليس باستجابة (٢).

۱۲۳ \_ قوله: ﴿فَبِهَا أَغُونَتْنِي ﴾ [١٦] في هذه السورة، وفي "ص" ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأَغُونِيَّنِي ﴾ [٣٩]؛ لأن ها فَي هذه السورة موافق لما قبله في الاقتصار على الخطاب دون النداء، وما في الحجر موافق لما قبله في مطابقة النداء، وزاد في هذه السورة الفاء التي هي للعطف؛ ليكون الثاني مربوطًا بالأول، ولم تدخل في "الحجر"، فاكتفى بمطابقة النداء، لامتناع النداء منه؛ لأنه ليس بالذي يستدعيه النداء، فإن ذلك يقع مع السؤال والطلب، وهذا قسم عند أكثرهم، بدليل ما في "ص"، وخبر يقع مع السؤال والطلب، وهذا قسم عند أكثرهم، بدليل ما في "ص"، وخبر

<sup>(</sup>۱) الفتح (ص ۱۳۷) مسألة (۷)، والنووي (ص ۲۳۱) مسألة (۱۶۳)، وراجع القرطبي (۷/۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) الفتح (ص ١٣٧) مسألة (٨).

<sup>(</sup>٣) الفتح (ص ١٣٨) مسألة (٩).

عند بعضهم، والذي في «ص» على قياس ما في [الأعراف: ١٧, ١٦] دون [الحجر: ٣٩ ، ٤٠] لأن موافقتهما أكثر على ما سبق، فقال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾ والله تعالى أعلم.

وهذا الفصل في هذه السورة برهان لامع . وسأل الخطيب نفسه عن هذه المسائل فأجاب عنها، وقال: إن اقتصاص ما مضى إذا لم يقصد به أداء الألفاظ بأعيانها كان اختلافها واتفاقها سواء إذا أدى المعنى المقصود. وهذا جواب حسن، إن رضيت به كفيت مؤنة السهر إلى السحر.

القرآن الله الخرُّجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [١٨] ليس في القرآن غيره؛ لأنه سبحانه لما بالغ في الحكاية عنه بقوله: ﴿ لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ ﴾ [١٦] الآية، بالغ في ذمه، فقال: ﴿ خُرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ﴾ والذأم: أشد الذم.

١٢٥ ـ قوله: ﴿ فَكُلا ﴾ [١٩] سبق في «البقرة».

١٢٦ ـ قوله: ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾ [٣٤] بالفاء حيث وقع إلا في [يونس: ٤٩]؛ فإنه هنا جملة عطفت على جملة بينهما اتصال وتعقب؛ فكان الموضع موضع الفاء، وما في «يونس» يأتي في موضعه (٢).

۱۲۷ ـ قوله: ﴿وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾ [٥٤] ما في هذه السورة جاء على القياس، وتقديره هم كافرون بالآخرة، فقدم بالآخرة؛ تصحيحًا لفواصل الآي. وفي «هود» لما تقدم: ﴿هَوُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِمْ ﴾ [١٨]؛ ثم قال: ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [١٨]، ولم يقل (عليهم)، والقياس ذلك، (ولو قال) لالتبس أنهم هم أم غيرهم، فكرر وقال: ﴿وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [١٩]؛ ليعلم أنهم هم المذكورون لا غيرهم "، وليس (هم) هاهنا للتوكيد كما زعم بعضهم؛ لأن ذلك يزاد مع الألف واللام ملفوظًا أو مقدرًا.

<sup>(</sup>۱) مذءومًا: مذمومًا بأبلغ الذم. راجع مجاز القرآن (۲۱۱/۱)، وتفسير الطبرى (۱۰۳/۸) ومدحورًا: مقصيًا مبعدًا، راجع أيضًا تفسير الطبرى السابق.

<sup>(</sup>۲) الفتح (ص ۱۳۹) مسألة (۱۳).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (المذكرون)، وهذا تحريف من الطابع.

۱۲۸ \_ قوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ﴾ [٥٧] في هذه السورة، وفي «اللووم»(١) بلفظ المستقبل، وفي «الفرقان»(١)، و«فاطر»(٣) بلفظ الماضي؛ لأن ما قبلها في هذه السورة ذكر الخوف والطمع، وهو قوله: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [٥٦] وهما يكونان في المستقبل لا غير، فكان (يرسل) بلفظ المستقبل أشبه بما قبله، وفي «الروم» قبله: ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشّرات وَلَيُذيقَكُم مَن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾ [٤٦]؛ فجاء بلفظ المستقبل وفقًا لما قبله.

وأَمَا فَي «الفرقان»؛ فإن قبله: ﴿ كَيْفَ مَدُّ الظّلَّ ﴾ [٤٥] الآية، وبعد الآية: ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ﴾ [٤٧] و ﴿ مَرْجَ ﴾ [٥٣] و ﴿ خَلَقَ ﴾ [٥٤]؛ فكان الماضى أليق به.

وفى «فاطر» مبنى على أول السورة ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَة ﴾ وهما بمعنى الماضى لا غير؛ فبنى على ذلك؛ فقال: (أرسل) بلفظ الماضى؛ ليكون الكل على مقتضى اللفظ الذى خص به.

۱۲۹ \_ قوله: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ (٤) [٥٩] في هذه السورة بغير واو، وفي [هود: ٢٥]، و[المؤمنين: ٢٣] و(لقد) بالواو؛ لأنه لم يتقدم في هذه السورة ذكر رسول، فيكون هذا عطفًا عليه، بل هو استئناف كلام.

وفى «هود» تقدم ذكر الرسول مرات، وفى «المؤمنين» تقدم ذكر نوح ضمنا فى قوله: ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ ﴾ [٢٢]؛ لأنه أول من صنع الفلك، فعطف فى السورتين بالواو.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا ﴾ [٤٨].

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسُلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتُهُ وَأَنزَلْنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورً ﴾ [٤٨].

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الَّذَي أَرْسُلَ الْرَيَاحَ فَتْنِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيَتٍ ﴾ [٩]. راجع الفتح (ص ١٤١) مسألة (١٧)، وانظر البحر المحيط (٣١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) الفتح (ص ١٤٢) مسألة (١٩)، والنووى (ص ٢٣٣) مسألة (١٤٦)، وروح المعانى للألوسى (١٤٨/٨). والبحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٣٢٠).

۱۳۰ ـ قوله: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ ﴾ [٥٩] بالفاء في هذه السورة، وكذلك في «المؤمنين» في قصة نوح: ﴿ فقال ﴾: [٢٣]، وفي «هود» في قصة نوح: ﴿ فقال ﴾: [٢٣]، وفي قصة عاد في قصة نوح: ﴿ إِنِّي لَكُمْ ﴾ [٢٥] بغير (قال)، وفي هذه السورة في قصة عاد بغير فاء (١)؛ لأن إثبات الفاء هو الأصل، وتقديره: أرسلنا نوحًا فجاء فقال، فكان في هذه السورة و «المؤمنين» على ما يوجبه اللفظ.

وأما في «هود» (فتقديره) (٢): فقال: ﴿ إِنِّي ﴾. فأضمر قال، وأضمر معه الفاء، وهذا كما قلنا في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم ﴾ [آل عمران: ٦٠٦] أي: فيقال لهم: أكفرتم. فأضمر الفاء والقول معًا.

وأما قصة عاد فالتقدير: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا فقال. فأضمر (أرسلنا) فأضمر الفاء؛ لأن داعي الفاء أرسلنا.

۱۳۱ ـ قوله: ﴿قال الملا ﴾ [٦٦] بغير فاء في قصة نوح وهود في هذه السورة، وفي سورة «هود» و «المؤمنين»: ﴿ فقال ﴾ بالفاء؛ لأن ما في هذه السورة في السورتين لا يليق بالجواب، وهو قولهم لنوح: ﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ [٦٠]، وقولهم لهود: ﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ مَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٦]، وقولهم لهود: ﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٦] بخلاف السورتين؛ فإنهم أجابواً فيهما بما زعموا أنه جواب (٣).

۱۳۲ ـ قوله: ﴿ أَبِلَغُكُمْ رِسَالات رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾ (٤) [٦٢] في قصة نوح، وقال في قصة هود: ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ [٦٨]؛ لأن ما في هذه الآية: ﴿ أَبِلَغُكُمْ ﴾ كما في الآية الأخرى: ﴿ أَبِلَغُكُمْ ﴾ كما في الآية الأخرى: ﴿ لَقَدْ أَبِلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٧٩] فعطف الماضي، لكن

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمٌ ﴾ [٦٥].

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (فالتقدير).

<sup>(</sup>٣) وهو قوَّلهم في هود: ﴿ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مَثْلَنَا ﴾ [٢٧]، وفي «المؤمنين»: ﴿ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مَثْلُكُمْ ﴾[٢٤].

<sup>(</sup>٤) الفتح ص ١٤٢، ١٤٣ مُسألة (٢٠)، والَّنووْي ص ٢٣٤ مسألة (١٤٨)، ومختصر ابن كَثير (٢/ ٢٨).

في قصة هود قابل باسم الفاعل على قولهم له: ﴿ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾[77]؛ ليقابل الاسم بالاسم.

۱۳۳ \_ قوله: ﴿أَبْلَغُكُمْ ﴾ [٦٢] في قصة نوح وهود بلفظ المستقبل، وفي قصة صالح وشعيب ﴿أَبْلَغْتُكُمْ ﴾ [٧٩ ، ٣٩] بلفظ الماضي (١)؛ لأن في قصة نوح وهود وقع في ابتداء الرسالة، وفي قصة صالح وشعيب وقع في آخر الرسالة ودنو العذاب، ألا تسمع قوله: ﴿فَتَولَىٰ عَنْهُمْ ﴾ في القصتين؟.

۱۳٤ ـ قوله: ﴿ رِسَالات رَبِي ﴾ في جميع القصص، إلا في قصة صالح، فإن فيها ﴿ رِسَالَةَ ﴾ [٧٩] على الواحدة؛ لأنه ـ سبحانه ـ حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى أشياء أمروا قومهم بها، إلا في قصة صالح ، فإن فيها ذكر الناقة؛ فصار كأنها رسالة واحدة، وقوله: ﴿ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤] مختلف فيها (٢).

۱۳٥ \_ قوله: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ (٣) [ ٢٤] ، وفي «يونس»: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ﴾ [٧٧] ؛ لأن أنجينا، ونجينا للتعدى، لكن التشديد يدل على الكثرة والمبالغة، فكان في «يونس» ﴿ وَمَن مَّعَهُ ﴾ ، ولفظ (من) يقع على كثرة مما يقع عليه (الذين)؛ لأن (من) يصلح للواحد، والتثنية ، والجمع، والمذكر، والمؤنث، بخلاف (من) يفان التشديد مع (من) أليق.

١٣٦ \_ قوله في هذه السورة: ﴿ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ أليمٌ ﴾ (٤) [٧٧] ، وفي «هود» : ﴿ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ [٦٤] ، وفي «الشعراء» : ﴿ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [٦٤] ؛ لأنه في هذه السورة بالغ في الوعظ ، فبالغ في الوعيد، فقال : ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، وفي «هود» لما اتصل بقوله : ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ

<sup>(</sup>۱) النووي (ص ۲۳٤) مسألة (۱٤۸).

<sup>· · ·</sup> رُوْلِ (۲) حيث قرأ نافع وابن كثير المكى (برسالتي) على ما ذكر في تفسير القرطبي (٧/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) راجع البحر المحيط (٤/ ٣٢٣)، والقرطبي (٨/ ٣٦٤)، وتفسير أبي السعود (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) راجع القرطبي (٧/ ٣٣٨، ٣٣٩)، و(١٣١/ ١٣١)، والطبري (١٩/ ٦٤).

أَيَّامٍ ﴾ [70] وصفه بالقرب؛ فقال: ﴿عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾، وزاد في «الشعراء» ذكر اليوم؛ لأن قبله: ﴿ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [100]، فالتقدير: لها شرب يوم معلوم، فختم الآية بذكر اليوم؛ فقال: ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

۱۳۷ \_ قوله: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ [۷۸] على الوحدة، وقال: ﴿ وَأَخَذَت الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ [هود: ٩٤] حيث (ذكر الرجفة وهي: الزلزلة)(١)، وحد الدار، وحَيث ذكر الصيحة جمع؛ لأن الصيحة كانت من السماء؛ فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة؛ فاتصل كل واحد بما هو لائق به.

۱۳۸ \_ قوله: ﴿ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ ﴾ [۷۱] في هذه السورة (نزل) وفي غيرها: ﴿ أَنزَلَ ﴾ [يوسف: ٤٠]؛ لأن أفعل كما ذكرت آنفًا للتعدى، وفعل: للتعدى والتكثير، فذكر في الموضع الأول بلفظ المبالغة؛ ليجرى مجرى ذكر الجملة والتفصيل، وذكر الجنس والنوع؛ الأول كالجنس، وما سواه كالنوع.

۱۳۹ \_ قوله: ﴿ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [۷۶] في هذه السورة، وفي غيرها: ﴿ مِنَ الْجِبَالِ ﴾ [الحجر: ٨٢] و [الشعراء: ١٤٩] (٢)؛ لأن في هذه السورة تقدمه: ﴿ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ [۷۷]؛ فاكتفى بذلك.

١٤٠ ـ قوله: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (٣) [ ١٤٠] في هذه السورة، وفي غيرها: ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴾ [النمل: ٥٨]؛ لأن في هذه السورة وافق ما بعده، وهو قوله: ﴿ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسدينَ ﴾ [٨٦].

<sup>(</sup>١) ساقطة من بعض النسخ، مثبتة في الأصل.

قال الطبرى: «جاثمين: يعنى سقوطًا صرعى لا يتحركون؛ لأنه لا أرواح فيهم، قد هلكوا» (١٦٤/٨)، وفتح وذكر نحوه أبو حيان في البحر المحيط (٢٣١/٤)، وانظر فتاوى النووى ص ٢٣٤ مسألة (١٤٩)، وفتح الرحمن (ص ١٤٣) مسألة (٢١).

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير القرطبي (١٣/ ١٢٩)، والبحر المحيط (٧/ ٣٥)، والطبري (١٩/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي (٨/ ١٦٦).

الاستفهام، وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار. وقال بعده: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ (١) [١٤١ بالاستفهام، وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار. وقال بعده: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ [١٤١] فزاد مع الاستفهام ﴿ إِن ﴾؛ لأن التقريع والتوبيخ، والإنكار في الثاني أكثر، ومثله في «النمل» ﴿ أَتَأْتُونَ ﴾ [٥٤]، وبعده: ﴿ أَتَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ [٥٥] فجمع بين: إن، وأئن؛ وذلك لموافقة آخر القصة؛ فإن في الأخر (٢): ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ ﴾ [٣٤]؛ فتأمل فيه؛ فإنه صعب المستخرج.

187 \_ قوله: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [ ٨ ] في هذه السورة بلفظ الاسم، وفي «النمل» ﴿ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [ ٥ ٥] بلفظ الفعل؛ لأن كل إسراف جهل، وكل جهل إسراف، ثم ختم الآية بلفظ الاسم موافقة لرءوس الآيات التي تقدمت، وكلها أسماء ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾ [ ٨ ]، ﴿ النَّاصِحِينَ ﴾ [ ٧ ]، ﴿ جَاتِمِينَ ﴾ [ ٨ ٧]، ﴿ وَلُها أَسْمَا وَ وَلُها أَسْمَا وَ وَلُها أَفْعَالَ : ( تبصرون - وفي «النَّمَل» وافق ما قبلَها من - رءوس - الآيات وكلها أفعال : ( تبصرون - يعلمون ) .

۱٤٣ \_ قوله: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ [ ١٨٦] بالواو في هذه السورة ، وفي غيرها [ النمل: ٥٦] ، و[العنكبوت: ٢٩]: (فما) بالفاء ؛ لأن ما قبله اسم ، والفاء للتعقيب ، والتعقيب يكون مع الأفعال ، فقال في النمل: ﴿ تَجْهَلُونَ ﴾ ، ﴿ فَمَا كَانَ ﴾ [ ٥٥ ، ٥٥] وكذلك في «العنكبوت» في هذه القصة : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ ﴾ [ ٢٩] ، وفي هذه السورة : ﴿ مُسْرِفُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ [ ٨١] .

وَفَى هَذَهُ السورة: ﴿ أَخْرِجُوهُم ﴾ [٨٢]، وفي «النمل»: ﴿ أَخْرِجُوا آلَ

<sup>(</sup>۱) راجع أقوال علماء التفسير في الكشاف (۱۲٤/۲)، والبحر المحيط (۳۳۳/٤)، وتفسير أبي السعود (۱۷۸/۲)، والطبري (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) في سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى (ص ٢٣٥) مسألة (١٥٢)، وفتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصارى (ص ١٤٥) مسألة رقم (٢٤).

لُوطٍ ﴾ [٥٦]؛ لأن ما في هذه السورة كناية فسرها في السورة التي بعدها، وفي النمل قال الخطيب: سورة «النمل» نزلت قبل هذه السورة؛ فصرح في الأولى، وكنى في الثانية.

۱۶۶\_قوله: ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [۸۳] في هذه السورة، وفي «النمل»: ﴿قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [۵۷] (أي: كانت في علم الله من الغابرين، فقدرناها من الغابرين)، وعلى وزن قول الخطيب: (قدرناها من الغابرين) فصارت من الغابرين، وكان بمعنى: صار وقد فسر ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِ ﴾ [الكهف: ٥٠] بالوجهين.

المورة، وفي السورة، وفي اليونس»: ﴿ بِمَا كَذَبُوا مِن قَبْلُ ﴾ [١٠١] في هذه السورة، وفي اليونس»: ﴿ بِمَا كَذَبُوا بِهِ ﴾ [٧٤]؛ لأن أول القصة في هذه السورة: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ﴾ [٩٦]، وفي الآية: ﴿ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُم ﴾ [٩٦]، وليس بعدها الباء، فختم القصة بمثل ما بدأ به، وكذلك في اليونس» وافق ما قبله ﴿ فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ ﴾ [٧٣] ﴿ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [٧٧] فختم بمثل ذلك فقال: ﴿ بِمَا كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [٧٧]

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما في حق العقلاء من التكذيب فبغير الباء، نحو قوله: ﴿كذبوا رسلي﴾، و ﴿كذبوه ﴾، وغيره، وما في حق غيرهم بالباء نحو: ﴿كذبوا بآياتنا ﴾، وغيرها، وعند المحققين تقديره: فكذبوا رسلنا برد آياتنا حيث وقع.

١٤٦ \_ قوله ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ ﴾ (٢) [١٠١] هاهنا، وفي "يونس": ﴿نَطْبَعُ ﴾ [٧٤] بالنون؛ لأن في هذه السورة قدم ذكر الله \_ سبحانه \_ بالصريح، والكناية، فجمع بينهما، فقال: ﴿وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [١٠٠]

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من بعض النسخ.

والغابرون: الباقون. راجع تفسير الطّبرى (٨/١٦٥)، وفيه «أنه لم يقل من الغابرات لأنه يريد أنها ممن بقى مع الرجال» أ.هـ. بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) فتاوی النووی (ص ۲۳۸) مسألة رقم (۱۵۹)، وفتح الرحمن للشیخ زکریا الأنصاری (ص ۱٤٦) مسألة
رقم (۲۷)، ومتشابه القرآن للقاضی عبدالجبار (۱/۸۸، ۲۸۹) مسألة رقم (۲۰۹).

بالنون، وختم الآية بالصريح فقال: ﴿كذلك يطبع الله ﴾ وأما في "يونس"، فمبنى على ما قبله من قوله: ﴿فَنَجَيْنَاهُ ﴾ [٧٣]، ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا ﴾ [٧٤] بلفظ الجمع، فختم بمثله، فقال: ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [٧٤].

١٤٧ \_ قوله: ﴿قَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢) [١٠٩]، وفي «الشعراء»: ﴿قَالَ لِلْمَلاَ حَوْلَهُ ﴾ [٣٤]؛ لأن التقدير في هذه الآية: قال الملأ من قوم فرعون وفرعون بعض لبعض، فحذف فرعون؛ لاشتمال الملأ من آل فرعون على اسمه، كما قال: ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ [الأنفال: ٥٤] أي: آل فرعون وفرعون.

فحذف فرعون؛ لأن آل فرعون اشتمل على اسمه، فالقائل هو فرعون وحده؛ بدليل وهو: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾ (٣) [١١١] بلفظ التوحيد، والملأ هم المقول لهم؛ إذ ليس في الآية مخاطبون بقوله: ﴿يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾ [١١٠] غيرهم، فتأمل (ففيه) برهان للقرآن شاف.

۱٤۸ \_ قُوله: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (١١٠]، وفي «الشعراء»: ﴿ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾ [٣٥]؛ لأن الآية الأولى في هذه السورة بنيت على الاقتصار، وكذلك الآية الثانية؛ ولأن لفظ الساحر يدل على السحر.

۱٤٩ \_ قوله: ﴿وَأَرْسِلْ﴾[١١١]، وفي «الشعراء»: ﴿وَابْعَثْ ﴾ (٥) [٣٦]؛ لأن الإرسال يفيد معنى البعث، ويتضمن نوعًا من العلو؛ لأنه يكون من فوق، فخصت في السورة به؛ لما التبس؛ ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره.

<sup>(</sup>١) بالأصل : (فنجيناهم) وهو خطأ من تحريف الناسخ.

<sup>(</sup>۲) راجع القرطبی (۷/۲۵۷)، والزمخشری فی کشافه (۲/ ۱٤۰)، والنووی ص ۳۸ مسألة (۱۲۰)، وفتح الرحمن (ص ۱٤۷) مسألة رقم (۲۹).

<sup>(</sup>٣) أرجه : أخَّره، وقد تهمز، يقال: أرجأت الشيء وأرجيته، يقرأ بهمز وغير همز، راجع تفسير الطبرى (٣) أرجه : أخَره، ونفس المعنى في البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٣٥٩)، وفي لسان العرب لابن منظور عزو المرجئة إلى هذه التسمية. (١٩/ ٢٥) عن ابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) النووي (ص ٢٣٦) مسألة (١٥٥)، والفتح (ص ١٤٧) مسألة (٣٠).

<sup>(</sup>۵) راجع مختصر ابن کثیر (۲/۲۶)، والقرطبی (۹۹/۱۳)، والطبری (۲/۱۹)، ولسان العرب (۲/۱۵۷، ۱۶۲)، والنووی (ص ۲۳۸) مسألة رقم (۱۲۱).

١٥٠ ــ قوله: ﴿بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ (١) [١١٦]، وفي «الشعراء»: ﴿بِكُلِّ سَحَّارٍ ﴾ [٣٧]؛ لأنه راعي ما قبله في هذه السورة وهو قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ [٩٠١] وراعي في «الشعراء» الإمام؛ (لأنه) فيه: ﴿بِكُلِّ سَحَّارٍ ﴾ بالألف. وقرئ في هذه السورة (سحار) أيضًا؛ طلبًا للمبالغة؛ وموافقة لما في «الشعراء».

١٥١ ـ قوله: ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فَرْعَوْنَ قَالُوا ﴾ [١١٣]، وفي «الشعراء»: ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ ﴾ [٤١]؟ لأن القياس في هذه السورة: فلما جاء السحرة فرعون قالوا، أو فقالوا، لابد من ذلك، لكن أضمر فيه ﴿فلما ﴾ فحسن حذف الفاء، وخص هذه السورة بإضمار ﴿فلما ﴾؛ لأن ما في هذه السورة وقع على الاختصار، والاقتصار على ماسبق.

وأما تقديم فرعون، وتأخيره في «الشعراء»؛ فلأن التقدير فيهما:

فلما جاء السحرة فرعون، قالوا لفرعون، فأظهر الأول في هذه السورة؛ لأنها الأولى، وأضمر الثاني في «الشعراء»؛ لأنها الثانية.

۱۵۲ ـ قوله: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ [۱۱٤]، وفي «الشعراء»: ﴿وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ [۲۶]؛ لإن (إذًا) في هذه السورة مضمرة مقدرة؛ لأن (إذًا) جزاء، ومعناه: إن غلبتم قربتكم، ورفعت منزلتكم، وخص هذه السورة بالإضمار؛ اختصارًا.

۱۵۳ ـ قوله: ﴿إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾[١١٥]، وفي «طه»: ﴿إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾[٦٥]؛ راَعي في السورتين أواخر الآية (٣)، ومثله: ﴿وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ في السورتين أي «الأعراف»

<sup>(</sup>۱) النووى (ص ۲۳۸، ۲۳۹) مسألة (۱۲۱)، وفتح الرحمن (ص ۱٤۸) مسألة رقم (۳۲).

<sup>(</sup>٢) راجع الفتح ، والنووي، ومتشابه القرآن.

<sup>(</sup>٣) أواخر الآی هنا هی: (الغالبین ـ الملقین ـ عظیم ـ یأفکون) وفی سورة «طه»: (النجوی ـ المثلی ـ استعلی ـ ألقی ـ تسعی).

أنظر أيضًا تفسير الطبرى (١٤٣/١٦)، وأبي السعود (٣/٣١٣)، والقرطبي (١١/٢٢٢).

الآية:[١٢٠](١)، و (الشعراء الآية [٤٦](٢)، وفي طه: ﴿ سُجُدًا ﴾ [٧٠] وفي السورتين أيضًا: ﴿ آمَنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [في (الأعراف الآية ١٢١، و (الشعراء الآية [٤٧]، وليس في (طه »: (رب العالمين) ولكن فيها ﴿ بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ [٧٠]، وفي السورتين: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٢، والشعراء: ٤٨] وفي هذه (السورة): ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* لِأَقَطَعَنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [١٢٢، وفي (طه »: ﴿ فَلُو عَلَمُ وَلَى السورتين: ﴿ لا صُلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، وفي (طه »: ﴿ وَلا صَلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، وفي (طه »: ﴿ وَلا صَلَبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [٧١]، وهذا كله مراعاة لفواصل وفي (لآي؛ لأنها مرعية تنبني عليها مسائل كثيرة .

۱۵۶ \_ قوله في هذه السورة: ﴿آمَنتُم بِهِ ﴾ [۱۲۳]، وفي السورتين: ﴿آمَنتُمْ لَهُ ﴾؛ لأن الضمير هنا يعود إلى رب العالمين، وهو المؤمن به \_ سبحانه \_ وفي السورتين يعود إلى موسى (وهو المؤمن له)، لقوله: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ﴾، وقيل: آمنتم به، وآمنتم له واحد.

أَنْ هَذَهُ السَّورة متعقبة على السورتين، فصرح في الأولى، وكنى في الآخريين، وهو القياس. الآخريين، وهو القياس.

قال الخطيب: لأن في هذه السورة بعدا عن ذكر فرعون بآيات فصرح، وقربا في السورتين من ذكره؛ فكني.

رور. مى ووله: ﴿ ثُمَّ لأُصَلِبَنَكُمْ ﴾ [١٢٤]، وفى السورتين ﴿ وَلاُصَلِبَنَكُمْ ﴾ ؛ لأن ثم تدل على أن الصلب يقع بعد التقطيع، وإذا دل [على ذلك بشم (٤)] فى الأولى، علم فى غيرها، ولأن موضوع الواو تصلح له ثم.

١٥٧ \_ قُولُه: ﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِّبُونَ ﴾ (٥)[١٢٥]، وفي «الشعراء»: ﴿ لا ضَيْرَ

<sup>(</sup>١) في «الأعراف» (وألقي) بالواو، وفي «الشعراء»، و«طه» (فألقي) بالفاء.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة على الأصل.

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن (ص ١٤٨) مسألة رقم (٣٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>۵) راجع ما قاله الزمخشري في كشافه (۲/۲٪).

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ [٥٠] بزيادة (لا ضير)؛ لأن هذه السورة اختصرت فيها هذه القصة، وأشبعت في «الشعراء»، وذكر فيها أول أحوال موسى مع فرعون إلى آخرها، فبدأ بقوله: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ [١٨] وختم بقوله: ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ ﴾ [٦٦]؛ فلهذا وقع فيها زوائد لم تقع في «الأعراف»، و«طه»، فتأمل وتدبر تعرف إعجاز القرآن.

۱۵۸ ـ قوله: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ ﴾ (۱)[۱٤۱] بغير واو على البدل، وقد سبق.

١٥٩ ـ قوله: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ﴾ [١٧٨] بإثبات الياء على الأصل، وفي غيرها بغير ياء على التخفيف.

الله السورة، وفي «يونس»: ﴿ قُلُ لا أَمْلكُ لِنَفْسي نَفْعًا وَلا ضَرًا إِلا مَا شَاءَ اللّه ﴾ [١٨٨] في هذه السورة، وفي «يونس»: ﴿ قُلُ لا أَمْلكُ لِنَفْسي ضَرًا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللّه ﴾ [٤٩]؛ لأن أكثر ما جاء في القرآن من لفظى الضر والنفع معًا جاء بتقديم لفظ الضر على النفع؛ لأن العابد يعبد معبوده خوفًا من عقابه أولاً، ثم طمعًا في ثوابه ثانيًا، يقويه قوله: ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا في ثوابه ثانيًا، يقويه تقدم النفع على الضر تقدم لسابقة لفظ وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ٢١]، وحيث تقدم النفع على الضر تقدم لسابقة لفظ تضمن نفعًا، وذلك في ثمانية مواضع، ثلاثة منها بلفظ الاسم، وهي: هما لا يَنفَعُل وَلا يَضُرُنُ ﴾ [٢٦]، وخمسة بلفظ الفعل، وهي في «الأنعام»: ﴿ مَا لا يَنفَعُكُ وَلا يَنفَعُكُ أَوْ يَضُرُنُ ا ﴾ [٢٦]، وفي «الأنبياء»: ﴿ مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُرُكُمْ ﴾ [٢٦]، وفي «الشعراء»: ﴿ مَا وَيَشُرُونَ ﴾ [٢٦]، وفي «الشعراء»: ﴿ أَوْ يَنفُعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ ﴾ [٢٧].

أما في السورة فقد تقدمه: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو َ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ ﴾ [١٧٨]،

<sup>(</sup>١) الطبري (٩/ ٣٢)، وانظر فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري (ص ١٤٩) مسألة رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الرحمن (ص ١٥٣) مسألة رقم (٥١).

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى: ﴿ أَفَاتَخَذْتُم مَن دُونِه أَوْلِيَاء لا يَمْلكُونَ لأَنفُسهمْ نَفْعًا وَلا ضَرًا ﴾ [١٦].

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكَ بَعْضَكُمْ لَبَعْضِ نَفْعًا وَلا ضَرَّا ﴾ [٤٢].

فقدم الهداية على الضلالة، وبعد ذلك: ﴿لاسْتَكُثْرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءُ ﴾[١٨٨] فقدم الخير على السوء، فلذلك قدم النفع على الضر.

وفي «الرعد»: ﴿ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [10]، فقدم الطوع، وفي «سبأ»: ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدرُ ﴾ [77]، فقدم البسط. وفي «يونس»، قدم الضرعلي الأصل؛ ولموافقة ما قبلها: ﴿ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ [11] وفيها: ﴿ وَإِذَا مَسَ الإِنسَانَ الضَّرُ ﴾ [17]، فيكون [قد وقع اللفظ] (١) في الآية ثلاث مرات، وكذلك ما جاء بلفظ الفعل؛ فلسابقة معنى يتضمن فعلاً (٢).

أما سورة "الأنعام"، ففيها: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدَلُ كُلُّ عَدْلُ لاَّ يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ (٣)[٧٠]، ثم وصلها بقوله: ﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُنَا ﴾ [٧١]، وفي "يونس" تقدمه قوله: ﴿ قُلْ أَنَدْعِي رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٣٠١]، ثم قال: ﴿ وَلا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُكُ وَلا يَضُرُكُ ﴾ [٦٠١]، وفي "الأنبياء" تقدم قول الكفار لإبراهيم في المجادلة: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَؤُلاء يَنطقُونَ \* قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه مَا لا يَنفَعُكُم شَيئًا وَلا يَضُرُكُ ﴾ [٦٠، ٦٦]، وفي "الفرقان" تقدمه قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدً الظّلُ ﴾ [٤٥] وعد نعمًا جمة في الآيات، ثم قال: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُهُمْ ﴾ [٥٥] فتأمل فإنه برهان القرآن.

۱٦١ ـ قوله: ﴿وَخِيفَةً ﴾[٢٠٥] ذكرت في المتشابه وليست منه؛ لأنها من المخوف. و(خفية) من خفي الشيء الخوف. و(خفية) من خفي الشيء إذا استتر.

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) كذا ورد بالأصول.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٧/ ١٥١)، والقرطبي (١٦/٧)، والبحر المحيط (٤/ ١٤٤).

# سورة الأنفال

١٦٢ \_ قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ ﴾ [١٠]، وقوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ ﴾ [١٣]، وقوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ ﴾ [١٣]، وقوله: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَّه ﴾ (٣٩) وقد سبق (١٠).

١٦٣ \_ قوله: ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ [٥٦]، ثم قال بعدها آية: ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ [٥٤].

قال الخطيب: قد أجاب فيها بعض أهل النظر بأن قال: ذكر في الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت كما فعله بآل فرعون، ومن قبلهم من الكفار، وذكر في الثانية ما يفعل بهم بعد الموت كما فعله بآل فرعون ومن قبلهم، فلم يكن تكراراً.

قال الخطيب: والجواب عندى: أن الأول إخبار عن عذاب لم يمكِّن الله أحدًا من فعله، وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم، والثانى: إخبار عن عذاب مكَّن الناس من فعل مثله، وهو الإهلاك والإغراق.

قلت: وله وجهان آخران محتملان:

أحدهما: كدأب آل فرعون فيما فعلوا، والثاني: كدأب آل فرعون فيما فعل بهم، فهم فاعلون على الأول، ومفعولون [مفعولاً بهم] (في) الثاني.

والوجه الآخر: أن المراد بالأول: كفرهم بالله، وبالثاني: تكذيبهم بالأنبياء؛ لأن تقدير الآية: كذبوا الرسل بردهم آيات الله.

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف قوله تعالى في سورة «الأنفال»: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [٣٥]، وفي «الأعراف»: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ ﴾ [٣٩]؛ لأن ما في «الأعراف» جاء بعد مناقشة بين أهل النار، وادعاء كل فريق أن على غيره ضعف العذاب بما أضله، يعني على قدر اكتسابه من الإثم فناسب ﴿تكسبون﴾ أما «الأنفال» فما قبلها خاص بالكفار، وصلاتهم عند البيت، وهم كفار قريش، وليس فيها ما يدل على زيادة كسب على كسب، فجاء على الأصل تكفرون. انظر درة التنزيل (١٨٨).. بتصرف. وراجع متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (١٣٦/ مسألة ٢٧٥).

وله وجه آخر، وهو: أن يجعل الضمير في ﴿كَفَرُوا﴾ لكفار قريش، على تقدير: كفروا بآيات الله كدأب آل فرعون وكذلك الثاني: كذبوا بآيات ربهم كدأب آل فرعون.

الله ١٦٤ \_ قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [٧٧] في هذه السورة بتقديم ﴿أموالهم وأنفسهم ﴾ (١) وفي ﴿براءة التقديم: ﴿فِي سَبِيلِ اللّه ﴾ [٧٠]؛ لأن في هذه السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة في قوله: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ [٧٧]. ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ [٨٨] أي من الفداء. ﴿ فَكُلُوا مِمّا غَنمْتُمْ ﴾ [٦٨] فقدم ذكر الجهاد، وهو قوله: ﴿ وَلَمّا يَعْلَمُ اللّهُ اللّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ ﴾ [٦٨]، وقوله: ﴿ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [٦٨]، وقوله: ﴿ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [٦٩]، الأولى: ﴿ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ وحذف من الثانية ﴿ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ ، وحذف من الثانية ﴿ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ . اكتفاء بما في الأولى، وحذف في الثالثة (٢): ﴿ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصارى (ص ۱٦٠) مسألة رقم (۱۹).

 <sup>(</sup>٢) يريد الأولى، والثانية، والثالثة ما في آخر «الأنفال».

### سورة التوبة

١٦٥ ـ قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ ﴾ [٢ ، ٣] ليس بتكرار؛ لأن الأول للمكان، والثانى للزمان ، وقد تقدم ذكرهما في قوله: ﴿ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [٢].

١٦٦ ـ قوله: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [١١] ليس بتكرار؛ لأن الأول في الكفار، والثاني في اليهود فيمن حمل قوله: ﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ [٩] على التوراة، وقيل: هما في الكفار، وجزاء الأول: تخلية سبيلهم، وجزاء الثاني: إثباتِ الأخوة لهم، والمعنى بإثبات الله القرآن (٢).

۱٦٧ ـ قوله: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عندَ اللّهِ وَعندَ رَسُولِهِ ﴾ [٧] ثم ذكر بعده: ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً ﴾ [٨] واقتصر عليه، فذهب بعضهم إلى أنه تكرار للتأكيد، واكتفى بذكر ﴿ كَيْفَ ﴾ عن الجملة بعده، لدلالة الأولى عليه، وقيل: تقديره: كيف لا تقتلونهم. فلا يكون من التكرار في شيء.

١٦٨ - قوله: ﴿لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً ﴾ [٨] وقوله: ﴿لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً ﴾ [٨] وقوله: ﴿لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً ﴾ [١٠]، الأول: ذكر الأول وجعل جَزاء للشرط، ثم أعاد ذلك تقبيحاً لهم قال: ﴿ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً ﴾]، فلا يكون تكرارًا محضًا.

١٦٩ ـ ﴿ اللَّهِ مِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مِ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) الطبرى (۲۲/۱۰) وما بعدها، والبحر المحيط (٥/٥)، وفتاوى النووى (ص ٢٤٤) مسألة (١٧٤) وفتح الرحمن (ص ١٦٣) مسألة رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) الجزاء في الآية الأولى [٥] قوُله: ﴿ فَخَلُوا سبيلَهُمْ ﴾، وفي الآية رقم [١١] ﴿ فَإِخُوانُكُمْ في الدّين ﴾.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١٠/ ٦٠)، وفيه: «والإل: السم يشتمل على معان أربعة: وهمَى العهد، والعقد، والحلف، والحلف، والقرابة، وهو أيضًا بمعنى الله» أهـ بتصرف. وانظر فتح الرحمن (صُ ١٦٤) مسألة رقم (٤).

﴿ بِأَمْوَ الِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ، ليعلم أن الأصل ذلك ، وإنما قدم هاهنا ؛ لموافقة ما قبله فحسب .

١٧٠ ـ قوله: ﴿ كَفَرُوا بِاللّهِ وَبَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ﴾ [٥٤] بزيادة باء، وبعده: ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا ﴾ [٨٤ ، ٨٤] بغير باء فيهما، لأن الكلام في الآية الأولى إيجاب بعد نفى، وهو الغاية في باب التأكيد، وهو قوله: ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ ﴾ [٥٤]، فأكد المعطوف أيضًا؛ فالباء ليكون الكل في باب التأكيد على منهاج واحد، وليس كذلك الآيتان بعده؛ فإنهما خلتا من التأكيد.

۱۷۱ \_ قوله: ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ ﴾ [٥٥] بالواو؛ لأن الفاء تتضمن معنى الجزاء، الأخرى: ﴿ وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ ﴾ [٨٥] بالواو؛ لأن الفاء تتضمن معنى الجزاء، والفعل الذي قبله مستقبل يتضمن معنى الشرط، وهو قوله: ﴿ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاً وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يُنفقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [٥٤] أى إن يكن منهم ذلك فما ذكر جزاؤهم، فكان الفاء هاهنا أحسن موقعًا من الواو، والتي بعدها جاء قبلها: ﴿ كَفَرُوا بِاللَّهُ وَرَسُولِهُ وَمَاتُوا ﴾ [٨٤] بلفظ الماضى وبمعناه، والماضى لا يتضمن معنى الشرط، ولا يقع من الميت فعل، فكان الواو أحسن.

۱۷۲ \_ قوله: ﴿وَلا أَوْلادُهُمْ ﴾[٥٥] بزيادة (لا)؛ لأنه لما أكد الكلام الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية، علق الثانى بالأول تعليق الجزاء بالشرط، اقتضى الكلام الثانى لذلك ما اقتضاه الأول؛ فأكد معنى النهى بتكرار (لا) في المعطوف.

۱۷۳ \_ قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُم﴾ [٥٥]، وقال في الأخرى: ﴿أَنْ يُعَذَّبَهُم﴾ [٥٥]، وقال في الأخرى: ﴿أَنْ يُعَذَّبَهُم﴾ [٥٨]؛ لأن (أن) في هذه الآية مقدرة، وهي الناصبة للفعل، فصار في الكلام هاهنا زيادة كزيادة (الباء)، و(لا) في الآية.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير أبي السعود (۲/۲۷۲)، والفتاوي للنووي ص ۲٤٥ مسألة رقم (۱۷۸) وفتح الرحمن (ص (۱۲) مسألة رقم (۱۵).

<sup>(</sup>۲) النووى (ص ۲٤٦) مسألة (۱۷۹)، وفتح الرحمن (ص ۱٦٧، ۱٦٨) مسألة رقم (١٦) ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (٢/٣٣٨) مسألة رقم (٢٩٥).

وجواب آخر، وهو أن المفعول في هذه الآية محذوف، أي أن يزيد في نعمائهم بالأموال، والأولاد، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والآية الأخرى إخبار عن قوم ماتوا علي الكفر، فتعلقت الإرادة بما هم فيه، وهو العذاب.

۱۷٥ - قوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفُئُوا نُورَ اللّه ﴾ (٢) [٣٣]، وفي «الصف»: ﴿ لِيُطْفُئُوا ﴾ [٨]، هذه الآية تشبه قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبَهُم ﴾ [٥٥] و﴿ لِيُعَذِّبَهُم ﴾ [٥٥] حذف اللام من الآية الأولى؛ لأن مرادهم إطفاء نور الله بأفواههم، والمراد الذي هو المفعول به في «الصف» مضمر، تقديره: ومن أظلم من افترى على الله الكذب، ليطفئوا نور الله، واللام لام العلة، وذهب بعض النحاة إلى أن الفعل محمول على المصدر، أي: إرادتهم لإطفاء نور الله.

۱۷٦ ـ قوله: ﴿ وَرِضُوانٌ مِنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ ﴾ [۷۲] هذه الكلمات تقع على وجهين: أحدهما: (ذلك الفوز) بغير هو، وهو في القرآن الكريم في ستة مواضع: في «براءة» موضعان، وفي «يونس»، و«المؤمن»، و«المدخان»، و «الحديد». وما في «براءة» أحدهما: بزيادة الواو، وهو قوله: ﴿ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [١١١]، وكذلك ما في «المؤمن» بزيادة واو.

والجملة إذا جاءت بعد جملة من غير تراخ بنزول جاءت مربوطة بما قبلها (٣) إما بواو العطف، وإما بكناية تعود من الثانية إلى الأولى، وإما بإشارة فيها إليها، وربما يجمع بين اثنين منها، ،والثلاثة للدلالة على مبالغة فيها:

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ١٦٨) مسألة رقم (١٦).

 <sup>(</sup>۲) فتاوی النووی (ص ۲٤٥) مسألة (۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) بالأصل (مما قبلها) وهو تحريف من الناسخ.

ففى براءة: ﴿ خَالدينَ فِيهَا ذَلكَ الْفَوْزُ ﴾ [٨٩]، ﴿ خَالدينَ فِيهَا أَبدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ ﴾ [٨٠]، ﴿ خَالدينَ فِيهَا أَبِضًا: ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ﴾ [٧٢] فجمع بين اثنين، وبعدها: ﴿ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعَكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [١١١] فجمع بين الثلاثة؛ تنبيها على أن الاستبشار من الله ـ تعالى ـ يتضمن رضوانه، والرضوان يتضمن الخلود في الجنان.

قلت: ويحتمل أن ذلك لما تقدمه من قوله: ﴿وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْخِيلِ وَالْقُرُآنِ ﴾[١١]، ويكون كل واحد منها في مقابلة واحد، وكذلك في «المؤمن» تقدمه: ﴿فاغفر ﴾[٧]، ﴿وقهم ﴾[٧]، ﴿وقهم أو]، ﴿وقعت في مقابلة الثلاثة.

۱۷۷ \_ قوله: ﴿ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ (١) [۸۷]، ثم قال بعده: ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ ﴾ [۹۳]؛ لأن قوله: ﴿ وَطَبَعَ ﴾ محمول على (ما سبق)، وهو قوله: ﴿ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ [۸٦] مبنى للمجهول.

والثانى: محمول على ما تقدم من ذكر الله ـ تعالى ـ مرات، فكان اللائق: ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ ﴾ ثم ختم كل آية بما يليق بها، فقال فى الأولى: ﴿ لا يفقهون ﴾، وفى الثانية: ﴿ لا يعلمون ﴾؛ لأن العلم فوق الفقه، والفعل المسند إلى الله فوق المسند إلى المجهول.

۱۷۸ \_ قوله: ﴿ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ ﴾ (۱) [ ٩٤]، وقال فى الأخرى: ﴿ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ ﴾ [ ١٠٥]؛ لأن الأول فى المنافقين، ولا يطلع على ضمائرهم إلا الله \_ تعالى \_ ثم رسوله بإطلاع الله إياه عليها كقوله: ﴿ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ ٩٤] والثانية فى المؤمنين، وطاعات المؤمنين، وعباداتهم ظاهرة لله ورسوله، والمؤمنين، وختم آية

<sup>(</sup>۱) راجع التفسير الكبير للفخر الرازى (۱۱/۱۹)، وتفسير الطبرى (۲۲/۱۳)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى (۲۱/۲۲)، وفتح الرحمن (ص ۱۷۱) مسألة رقم (۲۵)، ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (۲/۲۲) مسألة (۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصارى (ص ۱۷۱، ۱۷۲) مسألة رقم (۲۲).

المنافقين بقوله: ﴿ ثُم تردون ﴾ فعطفه على الأول؛ لأنه وعيد، وختم آية المؤمنين بقوله: ﴿ فسيرى الله ﴾ .

۱۷۹ \_ قوله: ﴿إِلاَّ كُتبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ (۱) [ ۱۲ ]، وفي الأخرى: ﴿إِلاَّ كُتبَ لَهُم ﴾ [۱۲ ]؛ لأن الآية الأولى مشتملة على ما هو من عملهم، وهو قوله: ﴿وَلا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو إِنَّيْلاً ﴾ [۱۲٠]، وعلى ما ليس من عملهم، وهو الظمأ والنصب والمخمصة.

والله \_ سبحانه وتعالى \_ بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم فى الثواب فقال: ﴿ إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ ، والثانية مشتملة على المشاق وقطع المسافات ، فكتب لهم ذلك بعينه ، وكذلك ختم الآية بقوله: ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [١٢١] ؛ لأن الكل من عملهم ، فوعدهم أحسن الجزاء عليه ، وختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٢٠] حتى ألحق ما ليس من عملهم بما هو من عملهم ، ثم جازاهم على الكل أحسن الجزاء .

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى (۲۲/۱۲)، وروح المعانى للألوسى (۱۱/٤۷)، وزاد المسير لابن الجوزى (۳/۵۱۹)، وفتاوى النووى ص ۲٤۹ مسألة رقم (۱۸۵)، وفتح الرحمن (ص ۱۷۳) مسألة رقم (۳۱).

## سورة يونس

١٨٠ ـ قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١٠ [٤]، وفي «هود»: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [٤]؛ لأن ما في هذه السورة خطاب للمؤمنين والكافرين جميعًا، يدل عليه قوله بعده: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقَسْطُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [٤] الآية، وكذلك ما في «المائدة»: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجَعُكُمْ وَاللَّهِ مَرْجَعُكُمْ عَدَابِ للمؤمنين والكافرين، يدل عليه قوله: ﴿ وَإِن تَولُوا فَإِن تَولُوا وَإِن تَولُوا وَإِن تَولُوا وَإِن تَولُوا وَإِن تَولُوا وَإِن تَولُوا فَإِن مَا في عَدَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ [٣].

1۸۱ ـ قوله: ﴿ وَإِذَا مَسَ الإِنسَانَ الضُّرُ ﴾ [۱۲] بالألف واللام؛ لأنه إشارة إلى ما تقدم من الشر في قوله: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ ﴾ [۱۱]؛ فإن الضر والشر واحد، وجاء الضر في هذه الآية بالألف واللام، وبالإضافة، وبالتنوين.

۱۸۲ \_ قوله: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ ﴾ (٣)[١٧] بالفاء؛ لموافقة ما قبلها، وقد سبق في «الأنعام».

١٨٣ \_ قوله: ﴿ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ [١٨] سبق في «الأعراف».

الله المورة، وفي غيرها: ﴿فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾[١٩] في هذه السورة، وفي غيرها: ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾[الزمر: ٣]، بزيادة ﴿هم﴾؛ لأن في هذه السورة تقدم ﴿فَاخْتَلْفُونَ﴾ فاكتفى به عن إعادة الضمير.

١٨٥ \_ وفي الآية: ﴿ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِيْ الأَرْضِ ﴾[١٨] بزيادة [٧] وتكرار [في]؛ لأن تكرار [لا] مع النفي كثير حسن، فلما كرر[لا]

<sup>(</sup>۱) تفسير أبى السعود (۲/۲/۳)، وانظر فتح الرحمن (ص ۱۷۵) مسألة رقم (۱)، ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (۲/۲۵۲) مسألة رقم (۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير للفخر الرازي (١٧/٥٧).

<sup>(</sup>٣) النووي (ص ٢٥٠) مسألة (١٨٥)، والفتح (ص ١٦٧) مسألة (٥).

<sup>(</sup>٤) كذا ورد بالأصل، وانظر متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (١/ ٣٥٧) مسألة رقم (٣١٨).

كرر [في] تحسينًا للفظ بالألف، ومثله في «سبأ» في موضعين، والملائكة (١).

١٨٦ \_ قوله: ﴿ فلما أنجاهم ﴾ [٣] بالألف؛ لأنه في مقابلة ﴿ أَنَهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

۱۸۷ \_ قوله: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةً مِتْلُهِ ﴾ [٣٨]، وفي «هود»: ﴿بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلُهِ ﴾ [٣٨]، وفي «هود»: ﴿بِعَشْرِ سُورَ مِثْلُهِ ﴾ [٣٨]؛ لأن ما في هذه السورة تقديره: سورة مثل سورة «يونس»، فالمضاف محذوف في السورتين، وما في «هود» إشارة إلى ما تقدمها من أول «الفاتحة» إلى سورة «هود»، وهو عشر سور.

۱۸۸ ـ قوله: ﴿ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم ﴾ [٣٨] في هذه السورة، وكذلك في «هود» [٢٣]، وفي «البقرة» ﴿ شُهَداءَكُم ﴾ [٢٣]؛ لأنه لما زاد في «هود» السور زاد في المدعوين؛ ولهذا قال في «سبحان»: ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنِ ﴾ [٨٨] والمراد به كله .

۱۸۹ ـ قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [٤٣] بلفظ الجمع، وبعده: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [٤٣] بلفظ المفرد؛ لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى الله عليه وسلم بخلاف النظر، فكان في المستمعين كثرة، فجمع ليطابق اللفظ المعنى، ووحد [ينظر] حملاً على اللفظ، إذ لم يكثر كثرتهم.

۱۹۰ ـ قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا ﴾ [8٥] في هذه الآية فحسب؛ لأن قبله قوله: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ [٢٨]، وقوله: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [٢٨]، وقوله: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [٤] يدلان على ذلك؛ فاكتفى به.

<sup>(</sup>١) في «سبأ» في قوله: ﴿ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَة في السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾ [٣] و﴿ لا يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَة في السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾ [٣] و﴿ لا يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَة في السَّمَوَاتِ وَلا فِي السَّمَوَاتِ وَلا فَي السَّمَوَاتِ وَلا فَي اللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾ [23].

<sup>(</sup>٢) في الأصول (أنجينا) وهذا تحريف خطير من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) راجع التسهيل لعلوم التنزيل (٢/ ١٠٢)، ومختصر ابن كثير (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (١/ ٣٦٣) مسألة رقم (٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) راجع مختصر ابن كثير (٢/ ١٩٥).

١٩١ \_ قوله: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً ﴾[٤٩] لأن التقدير فيها: لكل أمة أجل، فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم، فكان هذا فيمن قُتل ببدر، والمعنى لم يستأخروا.

١٩٢ \_ قوله: ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [٥٥] ذكر بلفظ [ما] في هذه الآية، ولم يكرره؛ لأن معنى [ما] هاهنا: المال، فذكر بلفظ [ما] دون [من]، ولم يكررها؛ اكتفاءً بقوله قبله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ ﴾ [٥٠].

۱۹۳ \_ قوله: ﴿أَلا إِنَّ لِلَهِ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾ [٦٦] ذكر بلفظ (من) وكرر؛ لأن هذه الآية نزلت في قوم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فيهم: ﴿وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ [٦٥]، فاقتضى لفظ [من] وكرر؛ لأن المراد: من في الأرض هاهنا؛ لكونهم فيها، لكن قدم ذكر ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ ﴾ تعظيمًا، ثم عطف ﴿مَن فِي الأَرْضِ ﴾ على ذلك.

١٩٤ \_ قوله: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [٦٨] ذكر بلفظ [ما] وكرر؛ لأن بعض الكفار قالوا: ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [٦٨]، فقال سبحانه: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [٦٨] فكان الموضع موضع [ما] وموضع التكرار للتَّاكيد والتخصيص.

۱۹٥ \_ قوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [ ٦٠] ومثله في «النمل»، وفي «البقرة»، و «يوسف»، و «المؤمن»: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٢)؛ لأن في هذه السورة تقدم: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [٥٥]؛ فوافقه، وفي غيرها جاء بلفظ الصريح (٣).

١٩٦ \_ وفيها \_ أيضًا \_ قوله: ﴿ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ [٦١] فقدم

<sup>(</sup>١) راجع ما قاله الإمام الجلال في تفسير الجلالين (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) [النمل: ٧٣]، و[البقرة: ٢٤٣]، و[يوسف: ٣٨]، و[المؤمن: (غافر): ٦١].

<sup>(</sup>٣) كذا ورد بالأصول. ثم انظر فتح الرحمن (ص ١٨٠) مسألة رقم (١٣).

الأرض ؛ لكون المخاطبين فيها ، ومثله في «آل عمران»(۱)، و (إبراهيم»(۲)، و (طه»(۳)، و (العنكبوت»(٤).

۱۹۷ ـ وفيها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾[٦٧]؛ بناء على قوله: ﴿وَمَنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾[٤٢]، ومثله في «الروم»: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾[٢٣] فحسب.

۱۹۸ ـ قوله: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (٥)[٦٨] بغير واو؛ لأنه اكتفى بالفاء عن الواو العاطفة (٦) ، ومثله فى «البقرة» على قراءة ابن عامر: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ [٢١٦].

۱۹۹ \_ قوله: ﴿فنجيناه﴾[۷۳] سبق، ومثله في [الأنبياء: ٧٠]، و[الشعراء: ١٧٠].

٢٠٠ ـ قوله: ﴿ كَذَبُوا ﴾ (٧) سبق، وقوله: ﴿ نَطْبُعُ عَلَىٰ ﴾ [٧٤] قد سبق.

٢٠١ ـ قوله: ﴿ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ ﴾ [ ٨٣] بالجمع، وفي غيرها ﴿ مَلَئِهِ ﴾ [ ٨٠٠ ؛ لأن الضمير في هذه السورة يعود إلى الذرية، وقيل يعود إلى القوم، وفي غيرها يعود إلى فرعون.

٢٠٢ - فى قوله: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٠٤] وفى «النمل»: ﴿ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [٩١]؛ لأن مَا قبله فى هذه السورة (المؤمنين)[٩١] فوافقه، وفى «النمل» وافق ما قبله وهو قوله: ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ [٨١] وقد تقدم فى «يونس»: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [٧٧].

<sup>(</sup>١) [آل عمران: ٥]: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ ولا في السِّمَاءُ ﴿ .

<sup>(</sup>٢) [إبراهيم: ٣٨] ﴿ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) [طه: ٤]: ﴿ مَمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وِالسَّمَوَاتِ الْعُلَّى ﴾.

<sup>(</sup>٤) [العنكبوت: ٢٢] ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِيَ الأَرْضِ وَلا فِي السَّماء ﴾.

<sup>(</sup>٥) راجع فتح الرحمن وفتاوى النووى.

<sup>(</sup>٦) تعليل ـ بالرجوع إلى الآية ـ غير واضح.

<sup>(</sup>٧) [يونس: ٣٩، ٤٥، ٣٧، ٧٤، ٩٥].

<sup>(</sup>۸) [الأعراف: ۱۰۳]، و[يونس: ۷۵]، و[هود: ۹۷]، و[المؤمنون: ٤٦]، و[القصص: ۳۲]، و[الزخرف: ٤٦]، ثم راجع فتح الرحمن (ص ۱۸۱، ۱۸۲)، مسألة رقم (۱۸).

### سورة هود

۲۰۳ ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا ﴾ (١٤] بحذف النون والجمع، وفي «القصص»: ﴿ فَإِن لَمْ ﴾ بإثبات النون ﴿ لَكَ فَاعْلَمْ ﴾ [ ٥٠] على الواحد، عدت هذه الآية من المتشابه في فصلين: أحدهما: حذف النون من ﴿ فَإِلَّمْ ﴾ في هذه السورة وإثباتها في غيرها، وهذا من فعل الخط، وقد ذكرته في (كتابة المصاحف). والثاني: جمع الخطاب هاهنا، وتوحيده في «القصص»؛ لأن ما في هذه السورة خطاب للكفار، والفعل يعود ﴿ لمن استطعتم ﴾ وما في «القصص» خطاب للنبي عَيَافِينَ ، والفعل للكفار.

٢٠٤ \_ قوله: ﴿ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [١٩] سبق.

٥٠٠ \_ قوله \_ ﴿لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾ [٢٢]، وفي «النحل»: ﴿هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [١٠٩]؛ لأن هؤلاء صدوا عن سبيل الله ، وصدوا غيرهم فضلوا [وأضلوا] (٣). فهم الأخسرون يضاعف لهم العذاب، وفي «النحل»: صدوا فهم الخاسرون. قال الخطيب: لأن ما قبلها في هذه السورة: ﴿ يُنْصِرُونَ ﴾ [٢٠] ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ [٢١]، لا يعتمدان على ألف بينهما، وفي «النحل»: ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ [٢٨] ﴿ الْغَافِلُونَ ﴾ [٨٠]، فللموافقة بين الفواصل جاء في هذه السورة ﴿ الأَخْسَرُونَ ﴾ وفي «النحل»: ﴿ الْخَاسِرُونَ ﴾ الفواصل جاء في هذه السورة ﴿ الأَخْسَرُونَ ﴾ وفي «النحل»: ﴿ الْخَاسِرُونَ ﴾ .

٢٠٦ \_ قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ﴾ (١) [٢٥]، وبعده: ﴿ فقال الملأ ﴾ [٢٧] بالفاء، وهو القياس، وقد سبق.

٢٠٧ \_ قوله: ﴿وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾[٢٨]، وبعده ﴿وَآتَانِي مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) راجع مختصر ابن كثير (۲۱۲/۲)، والتسهيل لعلوم التنزيل (۱۰۲/۲)، وفتاوى النووى (ص ۲۵۵) مسألة رقم (۱۹۹)، وفتح الرحمن (ص ۱۸۷، ۱۸۸) مسألة رقم (٥)، ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (۱/ ۳۷۵)، مسألة (۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري (ص ١٨٨) مسألة رقم (٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة للمعنى.

<sup>(</sup>٤) الكشاف للزمخشري (٢/ ٣٨٨)، والتسهيل لعلوم التنزيل (٢/ ١٠١)، وتفسير الطبري (١٢/١٢).

رَحْمَةً ﴾ [٦٣]، وبعدهما: ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ [٨٨]؛ لأن ﴿عنده ﴾ وإن كان ظرفًا فهو اسم، فذكر الأولى يالصريح، والثانية، والثالثة بالكناية؛ لتقدم ذكره، فلما كنى عنه قدمه؛ لأن الكناية يتقدم عليها الظاهر، نحو ضرب زيد عمرًا، فإن كنيت عن [عمرو](١) قدمته نحو: عمرو ضربه زيد، وكذلك: زيد أعطاني منه درهمًا.

قال الخطيب: لما وقع ﴿آتَانِي رَحْمَةً ﴾ [٢٨] في جواب كلام فيه ثلاثة أفعال كلها متعد إلى مفعولين ليس بينهما حائل بجار ومجرور، وهو قوله: ﴿مَا نَرَاكَ إِلاَ بَشَرًا مَثْلَنَا ﴾ [٢٧] أجرى الجواب مجراه، فجمع بين المفعولين من غير حائل.

وأما الثانى فقد وقع فى جواب كلام قد حيل بينهما بجار ومجرور، وهو قوله: ﴿قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُواً ﴾ [٦٢]؛ لأن خبر كان بمنزلة المفعول، كذلك حيل فى الجواب بين المفعولين بالجار والمجرور.

٢٠٨ ـ قوله: ﴿ وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ ﴾ [٢٩] في قصة نوح، وفي غيرها: ﴿ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ ﴾ (٤)، لأن في قصة نوح وقع بعدها ﴿ خَزَائِنُ ﴾ [٣١] ولفظ المال بالخزائن أليق.

٢٠٩ ـ قوله ـ ﴿ وَلا أَقُولُ إِنِي مَلَكٌ ﴾ [٣١] وفي «الأنعام»: ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ النِّي مَلَكٌ ﴾ [٣٠] وفي «الأنعام»: ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ النِّي مَلَكٌ ﴾ [٥٠]؛ لأن في «الأنعام» آخر الكلام فيه جاء بالخطاب، وختم به، وليس في هذه السورة آخر الكلام، بل آخره: ﴿ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾ [٣١]. فبدأ بالخطاب، وختم به في السورتين.

٢١٠ \_ قوله: ﴿ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾ [٥٧]، وفي «التوبة»: ﴿ وَلا تَضُرُّوهُ

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة (عمر) وهو خطأ نحوى؛ لأن (عمرو) مصروف، وفي النصب يكون (عمراً)، ولكن (عمر) غير مصروف أي ممنوع من الصرف. المحقق، وانظر فتح الرحمن (ص ۱۸۸، ۱۸۹) مسألة رقم (۷).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير للفخر الرازي (١٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ١٨٩) مسألة (٨)، هود «٥١».

شَيْئًا ﴾ [٣٩] ذكر هذا في المتشابه وليس منه؛ لأن قوله: ﴿ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾ عطف على قوله: ﴿ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾ عطف على قوله: ﴿ وَيَسْتَخْلفُ رَبِي ﴾ [٥٧] فهو مرفوع، وفي «التوبة» معطوف على ﴿ يُعَذِّبْكُمْ ﴾ ، ﴿ يَسْتَبْدِلُ ﴾ [٣٩] وهما مجزومان بفعل جازم فهو مجزوم.

۲۱۱ \_ قوله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنًا هُودًا ﴾ [۵۰ و ۶۹] في قصة هود وشعيب بالواو، وفي قصة صالح ولوط: ﴿ فَلَمَّا ﴾ [٦٦، ٦٨] بالفاء؛ لأن العذاب في قصة هود وشعيب تأخر عن وقت الوعيد، فإن في قصة هود: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقَد أَبنَا غُتُكُم مَّا أُرسلْتُ به إِلَيْكُم ويَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُم ﴾ [٥٧]، وفي قصة شعيب: ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [٩٣]، والتخويف قارنه التسويف، فجاء بالواو المهملة. وفي قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد؛ فإن في قصة صالح: ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ [٦٥]، وفي قصة لوط: ﴿ أَلَيْسَ الصَبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [٨٦]، وفي قصة لوط: ﴿ أَلَيْسَ الصَبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [٨٦]، وفي قصة لوط: ﴿ أَلَيْسَ الصَبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [٨٦]، وفي قصة لوط: ﴿ أَلَيْسَ الصَبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [٨٦]، وفي قصة لوط: ﴿ أَلَيْسَ الصَبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [٨٦]، وفي قصة لوط: ﴿ أَلَيْسَ الصَبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [٨٦] فجاء الفاء للتعجيل والتعقيب.

٢١٢ \_ قوله: ﴿وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ اللهُّنْيَا لَعْنَةً ﴾ [٦٠]، وفي قصة موسى: ﴿فِي هَذِهِ لَعْنَةً ﴾ [٩٩]؛ لأنه لما ذكر في الآية الأولى الصفة والموصوف، اقتصر في الثانية على الموصوف للعلم، والاكتفاء بما قبله.

٢١٣ \_ قوله: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾[٦٦]، وبعده: ﴿إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾[٩٠]؛ لموافقة الفواصل، ومثله: ﴿لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾[٧٥]، وفى «التوبة» ﴿لأَوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ [١١٤] للروى فى السورتين.

718 \_ قوله: ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكَ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [77]، وفي إبراهيم: ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكَ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [8]؛ لأنه في السور تين جاء على الأصل، وتدعونا خطاب مفرد، وفي «إبراهيم» لما وقع بعده ﴿ تدعوننا ﴾ بنونين، لأنه خطاب جمع، حذف منه النون استثقالاً للجمع بين النونات؛ ولأن في «إبراهيم» اقترن بضمير قد غير ما قبله بحذف الحركة، وهو الضمير المرفوع في قوله: ﴿ كَفُرنا ﴾ (٢)، فغير ما قبله في إننا بحذف النون، وفي

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ١٩٢) مسألة رقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) لقوله \_ تعالى \_ فى نفس الآية ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَفَوْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا ﴾.

اهود» اقترن بضمير لم يغير ما قبله، وهو الضمير المنصوب، والضمير المجرور في قوله: ﴿فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾[٦٢] فصح كما صح.

٢١٥ ـ قوله: ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ (١) [٦٧]، ثم قال: ﴿ وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [٩٤] التذكير أخف في الأولى، الذين ظَلَمُوا ﴾ [٩٤] التذكير والتأنيث حسنان، لكن التذكير أخف في الأولى، بحذف حرف منه، وفي الأخرى، وافق ما بعدها وهو: ﴿ كَمَا بَعِدَتُ ثُمُودُ ﴾ [٩٥].

قال الخطيب: لما جاءت في قصة شعيب مرة، ﴿الرجفة ﴾ ومرة ﴿الظلة ﴾، ومرة: ﴿الصيحة ﴾، ازداد التأنيث حسنًا.

٢١٦ ـ قوله: ﴿فِي دِيَارِهِمْ ﴾ [٩٤ ، ٩٤] في موضعين في هذه السورة؛ لأنه اتصل بالصيحة، وكانت من السماء، فازدادت على الرجفة ، لأنها الزلزلة، وهي تختص بجزء من الأرض، فجمعت مع الصيحة، وأفردت مع الرجفة.

۲۱۷ ـ قوله: ﴿إِنَّ ثَمُودَ ﴾ [٦٨] بالتنوين، ذكر في المتشابه، فقلت: ثمود من الثمد، وهو الماء القليل، جعل اسم قبيلة، فهو منصرف من وجه، غير منصرف من وجه، فصرفوه في حال النصب؛ لأنه أخف أحوال الاسم، ولم يصرفوه في حال الرفع، لأنه أثقل أحوال الاسم، وجاز الوجهان في الجر؛ لأنه واسطة بين الخفة والثقل.

۲۱۸ ـ قوله: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [۱۱۷]، وفي «القصص»: ﴿ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ ﴾ [٥٥]، لأن الله ـ تعالى \_ نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في النفى؛ لأن هذه اللام لام الجحود، وتضمر بعدها أن، ولا يقع بعدها المصدر، وتختص بكان، معناه: ما فعلت فيما مضى، ولا أفعل في المستقبل، فكان الغاية في النفى، وما في

<sup>(</sup>۱) فتح الرحمن (ص ۱۹۲، ۱۹۳) مسألة رقم (۱۷).

«القصص» لم يكن صريح ظلم، فاكتفى بذكر اسم الفاعل، وهو أحد الأزمنة غير معين ثم نفاه.

٢١٩ \_ قوله: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفَتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ﴾ (١) [٨١]، وفي «الحجر»: ﴿ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾ [٨٦]، استثنى في هذه السورة مَن الأهل قوله: ﴿ إِلاَ امْرَأَتَكَ ﴾ [٨١]، ولم يستثن في «الحجر»؛ اكتفاء بما قبله، وهو قوله: ﴿ إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ \* إِلاَّ الْ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ١٩٣) مسألة رقم (١٨).

#### سورة بوسف

الله على القرآن غيره، والله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾(١)[٦] ليس في القرآن غيره، أي: عليم علَّمك تأويلَ الأحاديث ، حكيم باجتبائك للرسالة.

۲۲۲ \_ قوله: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ (٣)[٢٢] ومثلها في «القصص»، في قصة موسى، وزاد فيها ﴿ وَاسْتَوَى ﴾ [١٤]؛ لأن يوسف أوحى إليه وهو في البئر، وموسى عليه السلام أوحى إليه بعد أربعين سنة، وقوله: ﴿ وَاسْتَوَى ﴾ إشارة إلى تلك الزيادة، ومثله: ﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ بعد قوله: ﴿ وَاسْتَوَى ﴾ إشارة إلى تلك الزيادة، ومثله: ﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ بعد قوله: ﴿ وَتَلَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ ﴾ [الأحقاف: ١٥] والخلاف في أشده قد ذكر في موضعه.

۲۲۳ \_ قوله: ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ [۲۳] في هذه السورة في موضعين (٤) وهو ليس بتكرار؛ لأن الأول: ذكر حين دعته إلى المواقعة، والثاني: حين دعي إلى حكم السرقة؛ فليس بتكرار.

٢٢٤ ـ قوله: ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَهِ ﴾ [٣١] في الموضعين أحدهما في حضرة يوسف عليه السلام، حين نفين عنه البشرية بزعمهن، والثاني بظهر الغيب حين نفين عنه السوء، فليس بتكرار.

٢٢٥ \_ قوله: ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٣٦ ، ٧٨] في موضعين (٥) ،

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (۱۸/ ۹۳)، وحاشية الشيخ الصاوى على الجلالين (۲/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۲/۹۸).

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن (ص ١٩٩) مسألة رقم (٥).

<sup>(</sup>٤) في هذه السورة في الموضع الأولْ: ﴿ مَعَاذَ اللَّه إِنَّهُ رَبَي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ [٢٣]، وفي نفسها في الموضع الثاني: ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلاً مَن وَجَدَنَا مَتَاعَنا عِندَهُ ﴾ [٧٩] وانظر القرطبي (٩/ ١٦٥)، والطبري (١٠٥/١٢)، وأبا السعود (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) الأول قوله: ﴿ نَبَنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٣٦]، والثاني: ﴿ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [٧٨]، ثم راجع القرطبي (٩/ ١٩٠).

ليس بتكرار؛ لأن الأول من كلام صاحبي السجن ليوسف عليه السلام، والثاني من كلام أخوة يوسف ليوسف.

۲۲٦ \_ قوله: ﴿ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ ﴾ [٣٩ و ٤١] في موضعين الأول منهما ذكره يوسف حين عدل عن جوابهما إلى دعائهما إلى الإيمان، والثاني حين دعواه إلى تعبير الرؤيا لهما، تنبيهًا على أن الكلام الأول قد تم.

۲۲۷ ـ قوله: ﴿ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) [٤٦] كرر لعل رعاية لفواصل الآى؛ إذ لو جاء بمقتضى الكلام لقال: لعلى أرجع فيعلموا، بحذف النون على الجواب، ومثله في هذه السورة سواء قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [٦٢] فمقتضى الكلام: لعلهم يعرفونها فيرجعوا.

۲۲۸ \_ قوله: ﴿ تَاللَّهِ ﴾ [۹۰، ۹۱، ۸۵، ۹۳] في أربعة مواضع: الأول: يمين منهم أنهم ليسوا سارقين، وأن أهل مصر بذلك عالمون. والثاني: (٢) يمين منهم أنك لو واظبت على الحزن تصير حرضًا أو تكون من الهالكين، والثالث: يمين منهم أن الله فضله عليهم، وأنهم كانوا خاطئين، والرابع: ما ذكره، وهو قوله: ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾ [۹۵]، وهو يمين من أولاده على أنه لم يزل على محبة يوسف.

۲۲۹ \_ قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ [۱۰۹]، وفي «الأنبياء»: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَيْكَ ﴾ [۷] بغير (من)؛ لأن (قبل) اسم للزمان السابق على ما أضيف إليه و(من) تفيد استيعاب الطرفين، وما في هذه السورة للاستيعاب. وقد يقع (قبل) على بعض ما تقدم، كما في الأنبياء في قوله: ﴿ مَا آمَنَتُ قَبْلَهُم مَن قَرْيَة ﴾ [۲] ثم وقع عقبيها: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ﴾ [۷] بحذف (من) لأنه بعينه.

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ١٩٩) مسألة رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) حرضًا: دنفًا، كما ذكر الطبرى (٢٨/١٣)، وانظر أيضًا مجاز القرآن (١/٣١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي (٢٠٨/١٨).

"الروم: ٩]، و[الملائكة: ٤٤] بالواو، لأن الفاء تدل على الاتصال والعطف، وفي والواو تدل على الاتصال والعطف، وأولواو تدل على العطف المجرد، وفي السورة قد اتصلت بالأول لقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفْلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا ﴾ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفْلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا ﴾ حال من كذبهم، وما نزل بهم من العذاب، وليس كذلك في «الروم» و«الملائكة».

۲۳۱ \_ قوله: ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ [١٠٩]، وفي «الأعراف»: ﴿ وَالدَّارُ الآخِرَةُ ﴾ [١٦٩] على الصفة؛ لأن في هذه السورة تقدم ذكر الساعة، وصار التقدير: ولدار الساعة الآخرة، فحذف الموصوف. وفي «الأعراف» تقدم قوله: ﴿ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ ﴾ [١٦٩] أي: المنزل الأدنى، فجعله وصفًا للمنزل، والدار الدنيا والدار الآخرة بمعناه، فأجرى مجراه. تأمل هذه السورة؛ فإن فيها برهانًا لأحسن القصص.

<sup>(</sup>۱) فتح الرحمن (ص ۲۰۳، ۲۰۶) مسألة رقم (۱۷).

## سورة الرعد

٣٢٧ \_ قوله تعالى : ﴿ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًى ﴾ [٢] ، وفى سورة «المقمان»: ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ ﴾ [٢٩] لا ثانى له؛ لأنك تقول فى الزمان: جرى ليوم كذا، وإلى يوم كذا، والأكثر اللام، كما فى هذه السورة، وسورة «الملائكة» [٣٨]، وكذلك فى [يس]: ﴿ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ [٣٨]؛ لأنه بمنزلة التاريخ، تقول لبثت لثلاث بقين من الشهر، وآتيك لخمس تبقى من الشهر، وأما فى «لقمان» فوافق ما قبلها، وهو قوله: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ ﴾ [٢٢]، لكنه والقياس: لله، كما فى قوله: ﴿ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٠]، لكنه حمل على المعنى: أى يقصد بطاعته إلى الله. وكذلك ﴿ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ حمل على المعنى: أى يجرى إلى وقته المسمى له (٢٠).

٣٣٠ \_ قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَقُوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣) [٣]، وبعدها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣) أَنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ [٤]، الأن] أَنَّ بالتفكر في الآيات يعقل ما جعلت الآيات دليلاً عليه، فهو الأول المؤدى إلى الثاني.

۲۳۶ \_ قوله: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾ (٥) [٧]، [٢٧] في هذه السورة [في] موضعين، وزعموا أنه لا ثالث لهما. ليس بتكرار محض؛ لأن المراد بالأول: آية مما اقترحوا. نحو ما في قوله: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا ﴾ [الإسراء: ٩٠]، والمراد بالثاني: آية ما؛ لأنهم لم يهتدوا إلى أن القرآن آية فوق كل آية (٢)، وأنكروا سائر آياته صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (٣٩)، وهذا تحريف من الطابعين.

رًا) راجع تفسير الآية في سورة "لقمان" في تفسير مختصر ابن كثير (٣/ ٦٩)، وراجع حاشية الصاوى على الجلالين (٣/ ٢٥)، والطبري (١٣/ ٦٣)، ومجاز القرآن (١/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>٣) راجع تفسير أبي السعود (٣/ ٩٧)، والتسهيل في علوم التنزيل (٢/ ١٣١)، والطبري (١٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) في نُسخة أخرى (لأنه).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة (٢٧٧)، وهذا التحريف الخطير من الطابع.

<sup>(</sup>٦) راجع تفسير الطبري (١٣/ ٧١)، وزاد المسير لابن الجوزي (٣٠٧/٤).

٢٣٥ ـ قوله: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴿ [١٥] ، وفي النحل ﴾: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَابَة وَالْمَلائكَةُ ﴾ [٤٩] ، وفي «الحج»: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالنَّجُومُ ﴾ [١٨] ؛ لأن (ما) (١) في هذه السورة تقدم آية السجدة ذكر المعلويات من البر والسحاب والصواعق ، ثم ذكر الملائكة ، وتسبيحهم ، وذكر المعلويات من البر والسحاب والصواعق ، ثم ذكر الملائكة ، وتسبيحهم ، وذكر المحره الأصنام والكفار ؛ فبدأ في آية السجدة بذكر من في السموات لذلك ، وذكر الأرض تبعًا ، ولم يذكر (من) فيها ؛ استخفافًا بالكفار والأصنام .

وأما فى «الحج» فقد تقدم ذكر المؤمنين وسائر الأديان، فقدم ذكر من فى السموات، تعظيمًا لهم ولها، وذكر من فى الأرض؛ لأنهم هم الذين تقدم ذكرهم.

وأما فى «النحل» فقد تقدم ذكر ما خلق الله على العموم، ولم يكن فيه ذكر الملائكة، ولا الإنس بالصريح، فاقتضت الآية (ما فى السموات) فقال فى كل آية مالاق بها<sup>(٢)</sup>.

٢٣٦ ـ قوله: ﴿ نَفْعًا وَلا ضَرًّا ﴾ [١٦] قد سبق.

۲۳۷ ـ قوله: ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلَ ﴾ [۱۷] ليس بتكرار؛ لأن التقدير: كذلك يضرب الله الحق والباطل الأمثال، فلما اعترض بينهما (فأما ـ وأما)(٣) وأطال الكلام(٤)، أعاد فقال: ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [۱۷].

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>۲) راجع فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى (ص ٢٠٥) مسألة رقم
(۲)، وفتاوى الإمام النووى (ص ٢٦١) مسألة رقم (٢١١)، وتأمل ما قاله القاضى عبدالجبار فى متشابه القرآن (٢/٧/٤) مسألة رقم (٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) أراد ُ قوله \_ تعالى \_ : ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضَ ﴾ [١٧].

<sup>(</sup>٤) راجع فتاوى الإمام النووى (ص ٢٦١) مسألة رقم (٢١٢)، راجع أيضًا متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (٢/ ٤٠٠) مسألة رقم (٣٦٧).

٢٣٨ \_ قوله: ﴿ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمَثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ ﴾ [١٨]، وفي «المائدة» ﴿ لِيَفْتَدُوا بِهِ ﴾ [٣٦]؛ لأن لو وجوابها يتصلان بالماضي، فقال في هذه السورة: ﴿ لافْتَدَوْا بِهِ ﴾ ، وجوابه في «المائدة»: ﴿ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ﴾ [٣٦]، وهو بلفظ الماضي، وقوله: ﴿ لِيَفْتَدُوا بِهِ ﴾ علة، وليس بجواب.

٢٣٩ \_ قوله: ﴿ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [٢١] و [٢٥] في موضعين من هذه السورة، ليس بتكرار؛ لأَن الأول متصل بقوله: ﴿ يَصِلُونَ ﴾ [٢١]، وعطف عليه: ﴿ وَيَخْشُونُ ﴾ [٢١]، والثاني: متصل بقوله: ﴿ يَقْطَعُونَ ﴾ [٢٠]، [٢٥]، وعطف عليه: ﴿ وَيُفْسِدُونَ ﴾ .

٢٤٠ ـ قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ ﴾ [٣٨]، ومثله في [المؤمن: ٧٨] ليس بتكرار، قال ابن عباس: عيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتغاله بالنكاح، والتكثر منه، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [٣٨]، بخلاف ما في «المؤمن»؛ فإن المراد منه: لست ببدع من الرسل، ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ مِنهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [٧٨].

۲٤۱ \_ قوله: ﴿ وَإِن مَّا نُرِينَكَ ﴾ [٤٠] مقطوع، وفي سائر القرآن: ﴿ وَإِمَا ﴾ موضعه.

<sup>(</sup>١) من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَالَّذِينَ يُصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَّ ﴾ .

# سورة إبراهيم

٢٤٢ ـ قوله: ﴿وَيُذَبِّحُونَ﴾[٦] بواو العطف، وقد سبق، والله أعلم. ٢٤٣ ـ قوله: ﴿وَإِنَّا ﴾[٩] بنون واحدة (١)، و﴿ تدعوننا ﴾ [٩] بنونين؛ على القياس، وقد سبق في «هود».

٢٤٤ \_ قوله: ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢٠]، وبعده: ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [١١]، وبعده: ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتُوكَلِّ لِلْهَانِ سَابِق عَلَى التوكل.

۲٤٥ ـ قوله تعالى: ﴿لاَ يَقْدرُونَ مَمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ (١٨]، وقال فى «البقرة»: ﴿لاَ يَقْدرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُوا ﴾ (٤) [٢٦٤]؛ لأن الأصل ما فى «البقرة»؛ لأن ﴿عَلَى ﴾ من صلة القدرة؛ ولأن ﴿مما كسبوا ﴾ صفة لشىء، وإنما قدم ﴿مما كسبوا ﴾ فى هذه السورة؛ لأن الكسب هو المقصود بالذكر؛ فإن المثل ضرب للعمل، يدل عليه ما قبله: ﴿أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادُ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي فِنْ الْمَا لَمُ شَيْءٍ ﴾.

7٤٦ ـ قوله: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (٥) [٣٢]، وفي النمل بزيادة ﴿ لكم ﴾؛ لأن ﴿ لكم ﴾ في هذه السورة مذكور في آخر الآية، فاكتفى بذكره، ولم يكن في «النمل» في آخرها؛ فذكر في أولها ، وليس قوله: ﴿ مَا كَانَ لَكُم ﴾ يكفى (عن) ذكره؛ لأنه نفى، ولا يفيد معنى الأول.

<sup>(</sup>١) من قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكَّ مَمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبٍ ﴿ .

<sup>(</sup>۲) راجع کشاف الزمخشری (۲/۲)، وزاد المسیر لابن الجوزی (۶٪ ۳۵٪)، وانظر فتح الرحمن (ص ۲٪) مسألة رقم (۳٪) مسألة رقم (۳٪) مسألة رقم (۳٪) فی قوله ـ تعالی ـ : ﴿قَالَتَ لَهُمُ وَاللّهُمُ ﴾ [۲۱].

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير زاد المسير (٤/ ٣٥٥)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (١٠٦/١٩)، والطبري (١٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) الطبرى (٥/ ٥٢٤)، ثم راجع فتح الرحمن (ص ٢١٠) مسألة رقم (٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٣/ ٢٢١)، والفتح (ص ٢١٠) مسألة (٥)، والنووي (ص ٢٦٣) مسألة رقم (٢١٨).

# سورة الحجر

۲٤٧ \_ قوله: ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا ﴾ [٧]، وفي غيرها: ﴿ لَوْلا ﴾ [طه: ١٣٣]، الله ولولا ﴾ تأتى على وجهين: أحدهما امتناع الشيء لوجود غيره، وهو الأكثر، والثاني: بمعنى هلا وهو (للتحضيض) (١)، ويختص بالفعل، ولوما بمعناه، وخصت هذه السورة بـ [لو ما] موافقة لقوله تعالى: ﴿ رُبَهَا يُودَ ﴾ [٢]؛ فإنها أيضًا مما خصت به هذه السورة.

۲٤٨ ـ قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا ﴾ (٢٠] هنا، وفي السابة وفي «البقرة»: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ ﴾ (٣٠)، ولا ثالث لهما؛ لأن جعل إذا كان بمعنى خلق يستعمل في الشيء يتجدد ويتكرر، كقوله: ﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [الأنعام: ١]؛ لأنهما يتجددان زمانًا بعد زمان، وكذلك الخليفة، يدل لفظه على أن بعضهم يخلف بعضًا إلى يوم القيامة، إذ ليس في لفظ البشر ما يدل على التجدد والتكرار؛ فجاء في كل واحدة من السورتين ما اقتضاه ما بعده من الألفاظ.

۲٤٩ \_ قوله: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [٣٠] في هذه، وفي [ص: ٧٣] لأنه لما بالغ في السورتين في الأمر بالسجود وهو قوله: ﴿ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ في السورتين، بالغ في الامتثال فيهما فقال: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ لتقع الموافقة بين أولاها وأخراها. وباقي قصة آدم وإبليس سبق.

٢٥٠ \_ قوله في هذه السورة لإبليس: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ ﴾ [٣٥] بالألف واللام، وفي «ص»: ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي ﴾ (٥) [٧٨] بالإضافة؛ لأن الكلام في هذه

<sup>(</sup>۱) كذا ورد بالأصل. راجع أيضًا تفسير الطبرى (٦/١٤)، ومختصر ابن كثير (٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>۲) مختصر ابن کثیر (۲/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١/ ٤٣٩ ـ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (٢/ ٤٣٨) مسألة رقم (٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الرحمن (ص ٢١٤) مسألة (٣).

السورة جرى على الجنس من أول القصة في قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاهُ ﴾ [٢٧]، ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ ﴾ [٣٠]، الإنسَانَ ﴾ [٢٦]، ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ ﴾ [٣٠]، كذلك قال: ﴿ عليك اللعنة ﴾، وفي «ص» تقدم: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [٧٥]، فختم بقوله: ﴿ عَلَيْكَ لَعْنَتِي ﴾ [٧٨].

٢٥١ ـ قوله: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَ ﴾ (١)[٤٧]، وزاد في هذه السورة ﴿ إِخْوَانًا ﴾؛ لأنها نزلت في أصحاب رسول الله ﷺ وما سواها عام في المؤمنين.

۲۰۲ \_ قوله فى قصة إبراهيم: ﴿فَقَالُوا سَلامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ (٢) [٥٢]؛ لأن هذه السورة متأخرة، فاكتفى بها عما فى «هود»؛ لأن التقدير: فقالوا سلامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال إنا منكم وجلون، فحذف الآية للدلالة عليه.

٢٥٣ \_ قوله: ﴿ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ﴾ [٦٥] قد سبق.

٢٥٤ \_ قوله: ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ (٣) [٧٤]، وفي غيرها: ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [٧٤] قال بعضهم: على المفسرين: عليهم، أي على أهلها، وقال بعضهم: على من شذ من القرية منهم.

قلت: وليس في القولين ما يوجب تخصيص هذه السورة بقوله: [عليهم] بل هو يعود على أول القصة، وهو: ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ [عليهم]، ثم قال: ﴿وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴾ [٧٤]، فهذه لطيفة فاحفظها (٤٠).

<sup>(</sup>۱) الغل: هو العداوة والشحناء. راجع زاد المسير في التفسير لابن الجوزي (٤/٤/٤)، وانظر فتح الرحمن (ص ٢٣٤) مسألة (٤)، ومتشابه القرآن (٢/٤٧٩، ٤٨٠) مسألة رقم (٣٩١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط لأبي حيان (٥/ ٤٥٩)، وفتح الرحمن (ص ٢١٤) مسألة (٥).

<sup>(</sup>٣) وورد: ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مُطَرًّا ﴾ في [الأعرآف: ٨٤]، و[الشعراء: ١٧٣]، و[النمل: ٥٨].

<sup>(</sup>٤) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي (١٩/٢٠٦).

٢٥٥ \_ قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾[٧٥] بالجمع، وبعدها: ﴿لآيَةً لَلْمُؤْمنينَ﴾ (١٥] على التوحيد.

قال الخطيب: الأولى إشارة إلى ما تقدم من قصة لوط وضيف إبراهيم، وتعرض قوم لوط لهم طمعًا فيهم، وقلب القرية على من فيها، إمطار الحجارة عليها وعلى من غاب<sup>(۲)</sup> منهم؛ فختم بقوله: ﴿لآيَات لِلْمُتُوسِمِينَ ﴾ أى لمن تدبر السمة، وهي ما وسم الله به قوم لوط وغيرهم. قال: والثانية تعود إلى القرية وإنها لسبيل مقيم، وهي واحدة؛ فوحد الآية.

قلت: ما جاء من الآيات لجمع الدلائل، وما جاء من الآية فلوحدانية المدلول عليه، فلما ذكر عقبيه المؤمنون وهم المقرون بوحدانية الله تعالى وحد الآية، وليس لها نظير في القرآن إلا في «العنكبوت»، وهو قوله تعالى: ﴿خَلَقَ اللّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٤٤] فوحد بعد ذكر الجمع؛ لما ذكرت والله [تعالى] أعلم.

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة (الآية) وهذا تحريف خطير من الطابعين، وانظر فتاوى النووى (ص ٢٦٥) مسألة رقم (٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) لعلها (خاب) بالخاء لا بالعين أى بالعصيان والإجرام، أو أن المعنى غاب عن الخروج مع المهتدين من
الناجين مع النبى لوط عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) راجع الطبري (٢٠/ ٩٩)، والقرطبي (٣٤٦/١٣)، والبحر المحيط لأبي حيان (١٥٣/٧).

# سورة النحل

٢٥٦ ـ قوله فيها في موضعين: ﴿إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَات ﴾ (١٦] و[٧٩] بالجمع، وفي خمس (٢) مواضع: ﴿إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَةً ﴾ على الوحدة، أما الجمع فلموافقة قوله: ﴿مُسَخَّرَات ﴾ في الآيتين؛ لتقع الموافقة في اللفظ والمعنى، وأما التوحيد فلتوحيد المدلول عليه.

ومن الخمس قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَرُونَ ﴾ [١٣]، وليس له نظير، وخص الذكر لاتصاله بقوله: ﴿وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ ﴾ [١٣]؛ فإن اختلاف ألوان الشيء، وتغير أحواله يدل على صانع حكيم فما يشبهه شيء، فمن تأمل فيها تذكر.

ومن الخمس: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[11] و[73] في موضعين، وليس لهما نظير، وخصتا بالتفكر؛ لأن الأولى متصلة بقوله: ﴿يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾[11]، وأكثرها للأكل، وبه قوام البدن، فيستدعى تفكرًا وتأملاً؛ ليعرف به المنعم عليه فيشكر، والثانية متصلة بذكر النحل، وفيها أعجوبة من انقيادها لأميرها، واتخاذها البيوت على أشكال يعجز عنها الحاذق، ثم تتبعها الزهر والطل من الأشجار، ثم خروج ذلك من بطونها لعابًا هو شفاء (٣)؛ فاقتضى ذلك ذكرًا بليغًا، فختم الآية بالتفكير.

۲۵۷ ـ قوله: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا ﴾ [۱٤] ما في هذه السورة جاء [على] (٤) القياس؛ فإن (الفلك) المفعول الأول لترى، و(مواخر) المفعول

<sup>(</sup>۱) فتح الرحمن ص ۲۱۷ مسألة (۲)، والنووي (ص ۲۲٦) مسألة رقم (۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) القواعد تقتضى تأنيث العدد لإضافته إلى معدوده المذكر فيقال: خمسة مواضع.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (هو لها شفاء).

<sup>(</sup>٤) زيادة [على] للإصلاح.

الثانى، وفيه ظرف، وحقه (التأخير)(١)، والواو فى ﴿ ولتبتغوا ﴾ للعطف على لام العلة فى قوله: ﴿ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ ﴾ [١٤]، وأما في «الملائكة» فقدم ﴿ فيه ﴾ [١٦]؛ موافقة لما قبله، وهو قوله: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ﴾ [١٢] فوافق تقديم الجار والمجرور [فيه] على مواخر، ولم يزد الواو على ﴿ لتبتغوا ﴾؛ لأن اللام فى ﴿ لتبتغوا ﴾ هنا لام العلة، وليس بعطف على شىء قبله، ثم إن قوله: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكُ مَواخر فيه ﴾ فى هذه السورة، و ﴿ فيه مواخر ﴾ فى «فاطر» اعتراض فى السورتين يَجرَى مجرى المثل؛ ولهذا وحد الخطاب فيه، وهو قوله: ﴿ وَتَرَى السورتين يَجرَى مجمع، وهو قوله: ﴿ لِتَأْكُلُوا ﴾ - ﴿ وَتَسْتَخْرِجُوا ﴾ - ﴿ وَلَبَتْغُوا ﴾ كثير: ﴿ كَمَثَلُ غَيْتُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ﴾ [الحديد: ٢٠]، وكذلك كثير: ﴿ كَمَثَلُ غَيْتُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ﴾ [الحديد: ٢٠]، وكذلك ﴿ تَرَى الْمَلائكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ (٢) وأكنار نبائه أنه أي لو حضرت أيها المخاطب لرأيته بهذه الصفة، كما تقول: أيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل، فتأمل ؛ فإن فيه دقيقة.

آ ۲۵۸ \_ قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ (٣) رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ ﴾ (٤) [٢٤]، وبعده: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ﴾ [٣٠]، إنما رفع الأول؛ لأنهم أنكروا إنزال القرآن، فعدلوا عن الجواب فقالوا: ﴿ أساطير الأولين ﴾، والثاني من كلام المتقين، وهم مقرون بالوحي والإنزال، فقالوا: [خيرا] أي: أنزل خيرًا؛ فيكون الجواب مطابقًا.

و ﴿ خيرًا ﴾ نصب بأنزل، وإن شئت جعلت ﴿ خيرًا ﴾ مفعول القول، أى قالوا خيرا، ولم يقولوا شراكما قالت الكفار، وإن شئت جعلت ﴿ خيرًا ﴾ صفة مصدر محذوف، أى قالوا قولاً خيرًا، وقد ذكرت مثله ما زاد في موضعها.

<sup>(</sup>١) بالأصل : (التأخر).

<sup>.</sup> راجع أبا السعود في تفسيره (٣/١٦٧)، وانظر فتح الرحمن (ص ٢١٧) مسألة (٣)، وفتاوى النووى (ص ٢٦٦) مسألة رقم (٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) راجع مختصر ابن كثير (۳/ ۲۳۲) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) راجع أبا حيان في البحر المحيط (٥/ ٤٨٤).

۲۰۹ ـ قوله: ﴿ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (۱)[۲۹]، ليس له في القرآن الكريم نظير. الفاء للعطف على فاء التعقيب في قوله: ﴿ فَادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ ﴾ [۲۹]، واللام للتأكيد، يجرى مجرى القسم موافقة لقوله: ﴿ وَلَنعْمَ دَارُ الْمُتَقِينَ ﴾ [۲۹]، وليس له نظير، وبينهما: ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ (۳)[۳٠].

٢٦٠ ـ قوله: ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَملُوا ﴾ [٣٤] هنا، وفي [الجاثية: ٣٣]، وفي غيرهما: ﴿ مَا كَسَبُوا ﴾ [١ [الزمر: ٥]؛ لأن العمل أعم من الكسب ؛ ولهذا قال: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَة خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٤) ولهذا قال: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ ﴾ (١٤) [الزلزلة: ٧، ٨]، وخصت هذه السورة «بالعمل (٥)»؛ لموافقة ماقبله، وهو قوله: ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٢٨]؛ ولموافقة ما بعده، وهو ما بعده، وهو قوله: ﴿ وتوفي كُلّ نفس ما عملت (١١١]، وفي الزمر: ٧٠]، وليس لها نظير.

٢٦١ \_ قوله: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [٣٥] قد سبق.

٢٦٢ \_ قوله: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ [٤٩] قد سبق.

٢٦٣ \_ قوله: ﴿ ولله يسجد من في السموات ﴾ قد سبق أيضًا.

٢٦٤ \_ قوله: ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٧)[٥٥]، ومثله في [١٦] في [الروم (٨): ٣٤]، وفي «العنكبوت»: (٩) ﴿ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [٦٦]

<sup>(</sup>۱) راجع ما قاله القرطبي في جامعه (۱۰/۳۳).

<sup>(</sup>۲) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي ـ(۲۰/۲۰)، والطبري (۱۱٦/۱٤).

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن كثير (٣/ ٢٢٤)، وتفسير أبي السعود (٤/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) راجع التفسير الكبير للفخر الرازى (٦١/٣١)، والقرطبى (٢٠/١٥)، وتفسير الخازن (٢٨٠/٤)، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى (٢١٣/٤)، وانظر الفتح (ص ٢١٩) مسألة (٨)، والنووى (ص ٢٦٧) مسألة رقم (٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) زيادة للتوضيح لازمة.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة (تعلمون) وهو تحريف خطير من الطابع.

<sup>(</sup>۷) تفسير القرطبي (۱۰/۱۰)، والطبري (۱۱۹/۱٤)، وفتح الرحمن (ص ۲۲۰) مسألة رقم (۱۱).

<sup>(</sup>۸) الطبری (۲۸/۲۱)، والقرطبی (۳۳/۱٤)، والبحر المحیط لأبی حیان (۱۷۳/۷)، ومختصر ابن کثیر (۳/ ۵۵) بتصرف.

<sup>(</sup>٩) في أكثر النسخ والأصل: (وتمتعوا) وهو تحريف من الطابعين والناسخين.

باللام والياء، أما التاء في السورتين فبإضمار القول، أي قل لهم: تمتعوا كما في قوله: ﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٣٠]، وكذلك: ﴿ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً ﴾ (١) [الزمر: ٨]؛ وخصت هذه بالخطاب لقوله: ﴿ إِذَا فَرِيقُ مَنكُم ﴾ (٢) [ وألحق ما في الروم به (٣).

وأما في «العنكبوت»؛ فعلى القياس، عطف على اللام قبله، وهي للغائب.

770 \_ قوله: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّة ﴾ [71]، وفي «الملائكة»: ﴿ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ﴾ [63]، الهاء في هذه السورة كناية عن الأرض، تقول: فلان أفضل من عليها، ومنها السماء، تقول: فلان أكرم من تحتها، ومنها: الغداة، تقول: إنها اليوم لباردة، ومنها الأصابع، تقول: والذي شقهن خمسًا من واحدة، يعنى الأصابع من اليد؛ وإنما جوزوا ذلك لحصولها بين يدى كل متكلم وسامع.

ولما كان كناية عن غير مذكور لم يزد معه الظهر؛ لئلا يلتبس بالدابة؛ لأن الظهر أكثر ما يستعمل في الدابة، قال عليه الصلاة والسلام: "إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى "(٥).

وأما في «الملائكة» فقد تقدم ذكر الأرض في قوله: ﴿أُو لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [٤٤]، فكان كناية عن مذكور الأَرْضِ ﴾ [٤٤]، فكان كناية عن مذكور سابق، فذكر الظهر حيث لا يلتبس.

<sup>(</sup>۱) وردت في المطبوعة (۸:۳۰)، والصحيح (۸/۳۹)، وحاشية زاده على البيضاوى (۱۹۳/۳)، والتفسير الكبير (۲٤٨/۲٦).

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير القرطبي (۱۰/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) في «الروم»: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [٣٣] وألحق بالخطاب، راجع فتح الرحمن (ص ٢٢٠) مسألة رقم (١١)، والنووي (ص ٢٦٧) مسألة رقم (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) الفتح (ص ٢٢١) مسألة (١٢).

<sup>(</sup>٥) المقاصد الحسنة للسخاوى (ص ٦١٤)، وفيه عن البزار والحاكم في علومه، والبيهقى في سننه، وكذا أبو نعيم، والقضاعي والعسكري، والخطابي وغيرهم. مسند القطاعي (٢٠٣)، وكشف الخفاء للعجلوني (٢١٧/٢)، والتمييز (١٥٢)، والزهد لابن المبارك برقم (١٠٧٨).

قال الخطيب: لما قال في «النحل»: ﴿بِظُلْمِهِم﴾ (١)[٦٦] لم يقل ﴿على ظهرها﴾؛ احترازًا من الجمع بين الظاءين؛ لأنها تقلّ في الكلام (٢)؛ وليست لأمة من الأمم سوى العرب.

قال: ولم يجئ في هذه السورة إلا في سبعة أحرف، نحو الظلم، والنظر، والظل، وظل وجهه، والظهر، والعظم، والوعظ، ولم يجمع بينهما في جملتين معقودتين عقدكلام واحد وهو: لو وجوابه.

٢٦٦ (٣) \_ قوله: ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [٦٥] ، وفي «العنكبوت»: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾ [٦٣] ، وكذلك حذف [من] من قوله: [لكيلا يعلم بعد علم شيئًا] (٤٠] ، وفي «الحج»: ﴿ مِنْ بَعْدِ علْم شَيْئًا ﴾ [٥] ؛ لأنه أجمل الكلام في هذه السورة ، وفصل في «الحج» فقال: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ مِن عَلَقَة ثُمَّ مِن يَتَوفَى ﴾ [٥] ؛ فأقتضى الإجمال المحذوف ، والتفصيل الإثبات ؛ فجاء في كل سورة بما اقتضاه الحال .

۲٦٧ ـ قوله: ﴿نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ (٥)[٢٦]، وفي «المؤمنين» ﴿فِي بُطُونِهَا ﴾ [٢١]؛ لأن الضمير في هذه السورة يعود إلى البعض وهو الإناث؛ لأن اللبن لا يكون للكل، فصار تقدير الآية: وإن لكم في بعض الأنعام، بخلاف ما في «المؤمنين»؛ فإنه عطف عليه ما يعود على الكل، ولا يقتصر على البعض، وهو قوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَعَلَيْهَا ﴾ على البعض، وهو قوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَعَلَيْهَا ﴾ [٢٢, ٢١]، ثم يحتمل أن يكون المراد البعض؛ فأنث حملاً على الأنعام،

<sup>(</sup>۱) تفسیری القرطبی (۱۱۲/۱۰)، والطبری (۸۲/۱٤)، والفتح (ص ۲۲۱) مسألة (۱۲)، وفتاوی النووی (ص ۲۲۸) مسألة رقم (۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) هذا إن لم تكن غير واردة تماماً.

<sup>(</sup>٣) أخطأت النسخة المطبوعة في الترقيم المسلسل.

<sup>(</sup>٤) راجع مختصر ابن كثير (٣٣٦/٢)، والتفسير الكبير للفخر الرازى (٢٠/٧٠)، وفتح الرحمن (ص ٢٢١) مسألة رقم (١٣).

<sup>(</sup>٥) راجع ما فاله الإمام الفخر الرازى في تفسيره الكبير (٧٢/٢٠)، وهو من أروع الأقوال، وكذا شيخ المفسرين الطبرى في التفسير (٩١/١٤)، ثم انظر القرطبي (١٢٤/١٠)، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (٣٦٢/١).

وما قيل من أن الأنعام هاهنا بمعنى النعم؛ لأن الألف واللام تلحق الآحاد بالجمع، وفي إلحاق الجمع بالآحاد حسن، لكن الكلام وقع في التخصيص، والوجه ما ذكرت والله [تعالى] أعلم (١).

۲٦٨ \_ قوله: ﴿ وَبِنعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [٢٦]، وفي «العنكبوت»: ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ [٢٦]، وفي «العنكبوت»: ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ [٦٧] بغير ﴿ هُم ) ؛ لأَنه في هذه الآية اتصل: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنْواجَكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ [٢٧]، ثم عاد إلى الغيبة، فقال: ﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [٢٧]، فلابد من تقييده بهم ؛ لئلا تلتبس الغيبة بالخطاب والتاء بالياء.

وما في «العنكبوت» اتصل بآيات استمرت على الغيبة فيها كلها، فلم يحتج إلى تقييده بالضمير.

٢٦٩ ـ قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَملُوا السُّوءَ بِجَهَالَة (٣) ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٤) [١١]، كرر (إن)، وكذلك في الآية الأخرى: ﴿ ثم إِن ربك ﴾؛ لأن الكلام لما طال بصلته أعاد إن واسمها وثم، وذكر الخبر، ومثله: ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٥] أعاد إن واسمها لما طال الكلام.

٧٧٠ \_ قوله: ﴿ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا ﴾ (١٢٧]، وفي «النمل»: ﴿ وَلا تَكُن ﴾ [٧٠] بإثبات النون، هذه الكلمة كثر دورها في الكلام، فحذف النون منها تخفيفًا من غير قياس، بل تشبيهًا بحروف العلة، ويأتى ذلك في القرآن في بضعة عشر موضعًا (٢)، تسعة منها بالتاء، وثمانية بالياء، وموضعان

<sup>(</sup>۱) النووي (ص ۲٦۸) مسألة رقم (۲۳۰).

<sup>(</sup>۲) راجع تفسیر زاد المسیر لابن الجوزی (۶/ ۷۷)، ومختصر ابن کثیر (۳۳۸/۲)، وتفسیر الطبری (۲/ ۲۲۸)، وانظر النووی ص ۲۱۹ مسألة (۲۲۳)، والفتح (ص ۲۲۲) مسألة (۱۲).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة (بجهلة)، وهذا خطأ تحريف من الطابعين.

<sup>(</sup>٤) الفتح (ص ٢٢٧) مسألة رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٥) فتح الرحمن (ص ٢٢٧) مسألة رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٦) وردت في بعض النسخ وفي المطبوعة (بضع عشرة موضعًا)، وهذا خطأ، لأن الموضع (مذكر) وهو المعدود فيكون لذلك الصواب كما أوردنا (بضعة عشر موضعًا)، وليس غيره.

بالنون، وموضع بالهمزة؛ وخصت هذه السورة بالحذف دون «النمل» موافقة لما قبلها، وهو قوله: ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾[ ١٢٠].

والثانى: إن هذه الآية نزلت تسلية للنبى عَلَيْكُ حين قُتل عمه حمزة (١)، ومُثل به، فقال عَلَيْ : ﴿ لاَ فعلن بهم ولاَ صنعن ﴾ ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَلَعَن صَبَرْتُم لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ \* وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَن عَلَيْهِم وَلا تَكُ في ضَيْق مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [١٢٧، ١٢٦] ؛ فبالغ في الحذف؛ ليكون ذلك مبالغة في التسلى ، وجاء في «النمل» على القياس؛ ولأن الحزن هنا دون الحزن هناك.

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للسيوطي (ص ١٢٧)، والواحدي (ص ٢٣٤) وما بعدها.

# سورة الإسراء

٢٧١ \_ قوله تعالى: ﴿ وَيُبَشِرُ الْمُؤْمنينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [٢]، وخصت سورة (الكهف) بقوله: ﴿ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ [٢]؛ لأن الأجر في السورتين: [الجنة]، والكبير والحسن من أوصافها؛ لكن خصت هذه السورة بالكبير موافقة لفواصل الآي قبلها وبعدها، وهي: ﴿ حَصِيرًا ﴾ هذه السورة بالكبير موافقة لفواصل الآي قبلها وبعدها، وهي: ﴿ حَصِيرًا ﴾ [٨]، ﴿ أَلِيمًا ﴾ [١٠]، ﴿ عَجُولًا ﴾ [١١]. وجلها وقع قبل آخرها مدة. وكذلك في سورة (الكهف) جاء على ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها، وهي ﴿ عِوَجًا ﴾ [١]، ﴿ أَبِدًا ﴾ [٣]، ﴿ وَلَدًا ﴾ [٤]، وجلها قبل آخرها متحرك، وأما رفع ﴿ يبشر ﴾ في «سبحان»، ونصبها في «الكهف»، فليس من المتشابه.

٧٧٢ \_ قوله: ﴿ لا تَجْعَلْ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً ﴾ [٢٢]، وقوله: ﴿ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنّمَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [٢٦]، وقوله: ﴿ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ [٣٠] فيها بعض المتشابه، ويشبه التكرار، وليس بتكرار؛ لأن الأولى في الدنيا، والثالثة في العقبي، و «الثانية»: الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره؛ وذلك أن امرأة بعثت صبيا لها إليه مرة بعد أخرى تسأله قميصًا، ولم يكن عليه ولا له عليه قميص غيره فنزعه، ودفعه إليه، فدخل وقت الصلاة، فلم يخرج حياء، فدخل عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم، فوجدوه على تلك الحالة، فلاموه على ذلك؛ فأنزل الله تعالى: عليه وسلم، فوجدوه على تلك الحالة، فلاموه على ذلك؛ فأنزل الله تعالى: عليه وسلم، فوجدوه على تلك الحالة، فلاموه على ذلك؛ فأنزل الله تعالى: عليه وسلم، فوجدوه على الناس ﴿ مَحْسُورًا ﴾: مكشوفًا هذا هو الأظهر من

<sup>(</sup>۱) راجع روح المعانى للألوسى (۱۵/۲۲)، وانظر فتح الرحمن (ص ۲۳۰) مسألة رقم (٤).

<sup>(</sup>۲) راجع ما قاله الفخر الرازى فى الكبير (۲۰/۱۹).

<sup>(</sup>٣) انظر ما قاله الشيخ الصاوى من كلام رائع على التوحيد من أنه مبدأ الأمور ومنتهاها، وأنه رأس الأشياء وأساسها وأن الأعمال بدون التوحيد باطلة لا تفيد شيئًا.. راجع حاشية الصاوى على الجلالين (٢/ ٣٥٠)، وانظر فتح الرحمن (ص ٢٣٢) مسألة (١١).

السورة: ﴿ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾ [٩٨]؛ إنما لم يذكر في أول السورة: ﴿ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾ [٩٨]؛ إنما لم يذكر في أول السبحان ﴾ لِلنَّاسِ ﴾؛ لتقدم ذكرهم في السورة (١) ، وذكرهم في آخر السورة [٨٩] ، وذكرهم في «الكهف»؛ إذ لم يُجر ذكرهم؛ لأن ذكر الإنس والجن جرى معًا فذكر الناس ، كراهة الالتباس (٢) ، وقدمه على قوله: ﴿ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾ كما قدمه في قوله: ﴿ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمَثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [٨٨] ، ثم قال: ﴿ وَلَقَدْ صَرَقْنَا لِلنَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾ [٨٨] .

وأما في «الكهف» فقدم ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ ﴾؛ لأن ذكره جل الغرض؛ وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف، وقصة ذي القرنين، فأوحى الله إليه في القران؛ فكان تقديمه في هذا الموضع أجدر، والعناية بذكره أحرى.

۲۷٤ ـ قوله: ﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ (٣) [٤٩]، ثم أعادها في آخر السورة بعينها، من غير زيادة ولا نقصان [٩٨]؛ لأن هذا ليس بتكرار؛ فإن الأول من كلامهم في الدنيا حين جادلوا الرسول وأنكروا البعث، والثاني: من كلام الله تعالى حين جازاهم على كفرهم، وقولهم وإنكارهم البعث، فقال: ﴿ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلّما خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا \* ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنًا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنًا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾

٢٧٥ ـ قوله: ﴿ فَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [٩٨]، وفي «الكهف»: ﴿ فَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا ﴾ [٦٠]، اقتصر في هذه السورة على الإشارة، لتقدم ذكر جهنم (٤). ولم يقتصر في «الكهف» على الإشارة دون العبارة؛ لما

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ فُرَيَّةُ مَنْ حَمَلْنَا مِعِ نُوحٍ ﴾ [٣].

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن (ص ۲۳۳) مُسأَلة رقم (۱٤)، وَفَتَاوى النووى (ص ۲۷۰) مسألة رقم (۲۳٦).

<sup>(</sup>٣) راجع التفسير الكبير للفخر الرازى (٢٢٦/٢٠)، والألوسى (١٥/١٥).

وانظر فتح الرحمن (ص ٢٣٤) مسألة رقم (١٦)، والألوسي (١٥/ ٩١ و١٧٧).

<sup>(</sup>٤) وقد ذكرت جهنم في «الإسراء» في قوله تعالى: ﴿ مَأُواَهُمْ جَهَنَّمُ كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ ﴾ [٩٧].

اقترن بقوله: ﴿ جَنَّاتُ ﴾ [١٠٧] (١) ، فقال : ﴿ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا ﴾ [١٠٦] الآية، ثم قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾ [١٠٧]؛ ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين للمستمعين.

۲۷۲ \_ قوله: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ ﴾ (۲) [٥٦]، وفي «سبأ»: ﴿ ادْعُوا (٣) الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [٢٢]؛ لأنه يعود إلى الرب في هذه السورة، وقد تقدم ذكره في الآية الأولى، وهو قوله: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ﴾ [٥٥]، وفي «سبأ» لو ذكر بالكناية لكان يعود إلى الله كما صرح، فعاد إليه، وبينه وبين ذكره \_ سبحانه \_ صريحًا أربع عشرة آية، فلما طالت الآيات صرح ولم يكن.

۲۷۷ \_ قوله: ﴿أَرَأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي ﴾ (٤) [٦٢]، وفي غيرها: ﴿أَرَأَيْتُ ﴾ ؟ لأن ترادف الخطاب يدل على أن المخاطب به أمر عظيم، وخطب فظيع، وهكذا هو في هذه السورة، لأنه \_ لعنه الله \_ ضمن أخطاء ذرية بني آدم عن آخرهم إلا قليلاً، ومثل هذا قوله: ﴿أَرأَيْتَكُم ﴾ في «الأنعام» في موضعين ، وقد سبق.

۲۷۸ ـ قوله: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ﴾ [٩٤]، وفي «الكهف» بزيادة: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴾ [٥٥]؛ لأن ما في هذه السورة معناه: ما منعهم عن الإيمان بمحمد ﷺ إلا قولهم: ﴿ أَبَعَتُ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً ﴾ [٩٤] هلا بعث ملكًا؟ وجهلوا أن التجانس يورث التآنس، والتغاير يورث التنافر، وما في «الكهف» معناه: ما منعهم عن الإيمان والاستغفار إلا إتيان سنة الأولين.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى : ﴿ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاًّ ﴾ [١٠٧].

<sup>(</sup>٢) فتح الرحمن (ص ٢٣٦) مسألة رقم (١٨).

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وبعض النسخ (ادعو) وهذا تحريف خطير من النساخ والطابعين على حد سواء.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير القرطبی (٢٨٧/١٥)، ولسان العرب لابن منظور (٢٩٨/١٢)، والطبری (١١٦/١٥)، ومختصر ابن كثير (٣٦٨/٢)، وروح المعانی للألوسی (١١٠/١٥)، والفتح (ص ٢٣٨) مسألة رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٥) فتح الرحمن (ص ٢٣٩) مسألة (٢٦)، والنووي (ص ٢٧١) مسألة (٢٤٠).

قال الزجاج: إلا طلب سنة الأولين: وهو قوله: ﴿إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ﴾ [الأنفال: ٣٢] فزاد: ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴾ [٥٥].

۲۷۹ ـ قوله: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ وَقَلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ [٥٦]، و (الرعد»: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [٤٦]، و (الرعد»: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [٤٣]، ومثله: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٤](١)، ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ صَبِيبًا ﴾ [النساء: ٦]، فجاء في (الرعد» و (سبحان» على الأصل، وفي الله خَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦]، فجاء في (الرعد» و (سبحان» على الأصل، وفي (العنكبوت» أخر ﴿ شَهِيدًا ﴾؛ لأنه لما وصفه بقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ طال فلم يجز الفصل به.

تادرٌ ﴿ (٢٠ [٩٩]، وفي «الأحقاف»: ﴿ بِقَادِرٍ ﴾ [٣٣]، وفي [يس: ٨١]؛ لأن ما جاء في هذه السورة خبر أن ، وما في [يس] خبر ليس، فدخل الباء على الخبر، وكان القياس ألا يدخل في [حم الأحقاف] ولكنه شابه ليس لما ترادف النفي، وهو قوله: ﴿ أَولَمْ يَرُواْ ﴾ [٣٣]، ﴿ وَلَمْ يَعْنِي ﴾ [٣٣]، وفي هذه السورة نفي واحد، وأكثر أحكام المتشابه في اللغة العربية ثبت من وجهين، قياسًا على باب ما يتصرف وغيره.

٢٨١ \_ قوله: ﴿إِنِّي لأَظُنُكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ (٣)[١٠١] قابل موسى \_ عليه السلام \_ كل كلمة من فرعون بكلمة من نفسه، فقال: ﴿وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ [١٠٢] .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: تقدم ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ على ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾، راجع المسألة فى فتح الرحمن (ص ٢٣٩) مسألة رقم (٢٧)، والنووى (ص ٢٧٢) مسألة رقم (٢٤١)، ثم انظر روح المعانى للألوسى (١٧٤/١٥).

<sup>(</sup>۲) الفتح (ص ۲٤٠) مسألة (۲۸)، والنووى (ص ۲۷۲) مسألة رقم (۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) راجع التفسير الكبير للفخر الرازي (٢١/ ٦٤)، وروح المعاني للألوسي (١٥/ ١٨٤، ١٨٥).

# سورة الكهف

٢٨٢ \_ قوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [٢٢] بزيادة واو (١). كَلْبُهُمْ ﴾ [٢٢] بزيادة واو (١).

فى هذه الواو أقوال أحدهما: أن الأول والثانى وصفان لما قبلهما، أى هم ثلاثة، وكذلك الثانى، أى: هم خمسة سادسهم كلبهم، والثالث: عطف على ما قبله ﴿وَقَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾.

وقيل : كل واحد من الثلاثة جملة وقعت بعدها جملة، وكل جملة وقعت بعدها جملة واو العطف وقعت بعدها جملة فيها عائد يعود منها إليها، فأنت في إلحاق واو العطف وحذفها بالخيار، وليس في هذين القولين ما يوجب تخصيص الثالث بالواو.

وقيل: إن الله حكى القولين الأولين ولم يرضهما، وحكى القول الثالث فارتضاه، وهو قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ﴾، ثم استأنف فقال: ﴿ وَقَامِنُهُمْ كَاللّٰهُمْ ﴾؛ ولهذا عقب الأول والثانى بقوله: ﴿ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ﴾ [٢٢]، ولم يقل في الثالث. فإن قيل: وقد قال في الثالث: ﴿ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ [٢٢]؛ فالجواب: تقديره: قل ربى أعلم بعدتهم، وقد أخبركم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، بدليل قوله: ﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَ قَلِيلٌ ﴾ [٢٢]؛ ولهذا قال ابن عباس: أنا من ذلك القليل، فعد أسماءهم.

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للفخر الرازى (۲۱/ ۱۰۵)، ومختصر ابن كثير (۲/ ٤١٥)، وزاد المسير (۱۲٦/۵)، وروح المعانى (۲۵/ ۲٤۰)، وراجع فتح الرحمن (ص ۲٤٣، ٢٤٤) مسألة رقم (۳)، والنووى (ص ۲۷٤) مسألة رقم (۲٤٥).

وقال بعضهم: الواو في قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ﴾ [٢٢] يعود إلى الله تعالى، فذكر بلفظ الجمع، كقوله: ﴿ أما ﴾ وأمثاله، هذا على الاختصار.

۲۸۳ ـ قوله: ﴿ وَلَئِن رُدُوتُ إِلَىٰ رَبِي ﴾ [٣٦]، وفى «حم فصلت»: ﴿ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِي ﴾ [٠٥]؛ لأن الرد عن الشيء يتضمن كراهة المردود، ولما كان فى «الكهف» تقديره: ولئن رددت عن جنتى هذه التى أظن ألا تبيد أبدًا إلى ربى، كان لفظ الرد الذى يتضمن الكراهة أولى . وليس فى «حم» ما يدل على الكراهة، فذكر بلفظ الرجع، ليقع فى كل سورة ما يليق بها.

۲۸٤ ـ قوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَات رَبِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ (٢٠]، وفي «السجدة»: ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ [٢٢]؛ لأن الفاء للتعقيب، و ﴿ ثم ﴾ للتراخي، وما في هذه السورة في الأحياء من الكفار، إذ ذُكِّروا فأعرضوا عقيب ما ذُكِّروا، ونسوا ذنوبهم، وهم بعد متوقع منهم أن يؤمنوا، وما في «السجدة» في الأموات من الكفار؛ بدليل قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [١٢] أي ذُكِّروا مرة بعد أخرى، وزمانًا بعد زمان، ثم أعرضوا عنها بالموت، فلم يؤمنوا، وانقطع رجاء إيمانهم.

۲۸٥ ـ قوله: ﴿ نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ ﴾ [٦٦]، وفي الآية الثالثة: ﴿ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ ﴾ [٦٦]؛ لأن الفاء للتعقيب والعطف، فكان اتخاذ الحوت للسبيل عقيب النسيان؛ فذكر بالفاء، وفي الآية الأخرى لما حيل بينهما بقوله: ﴿ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ [٦٣] زال معنى التعقيب، وبقى العطف المجرد، وحرفه الواو.

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للرازى (۱۲/۲۱، ۱۲۷)، وروح المعانى للألوسى (۲۷٦/۱۵)، راجع فتح الرحمن (ص ۲٤٥) مسألة (۸)، والنووى (ص ۲۷٥) مسألة (۲٤٧).

<sup>(</sup>۲) راجع مختصر ابن کثیر (۲/ ۲۲گ)، والکبیر (۱۲/۲۲)، ۱۶۳)، وروح المعانی (۳۰۳/۱۵)، والفتح (ص ۲۶۸) مسألة رقم (۱۵).

<sup>(</sup>۳) راجع مختصر ابن كثير (۲۲/۲)، والقرطبی (۱۱/۱۱)، والطبری (۱۷٦/۱۵)، والبحر المحیط (۲۶ (۱۲)، وروح المعانی (۳۱۵/۱۵)، وفتح الرحمن (ص ۲٤۸) مسألة رقم (۱۲)، وفتاوی الإمام النووی (ص ۲۷۲) مسألة رقم (۲۵۰)، ومتشابه القرآن (۲/۹۷۶) مسألة رقم (۲۷۲).

۲۸٦ ـ قوله: ﴿لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ (١/١٥]، وبعده: ﴿لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ (٢١]؛ لأن الإمر: العجيب والمعجب، والعجب يستعمل في الخير والشر، بخلاف النكر (٢)، لأن ما ينكره العقل فهو شر وخرق السفينة لم يكن معه غرق، فكان أسهل من قتل الغلام وإهلاكه، فصار لكل واحد معنى مخصه.

۲۸۷ \_ قوله: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ ﴾ (٣)[٧٢]، وبعده: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ ﴾ [٧٢]، وبعده: ﴿أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ ﴾ [٧٥]؛ لأن الإنكار في الثانية أكثر، وقيل: أكد التقريرالثاني بقوله: ﴿لك ﴾ كما تقول لمن توبخه: لك أقول، وإياك أعنى، وقيل: بين في الثاني المقول له لما لم يبين في الأول.

۲۸۸\_قوله في الأول: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ [۲۹]، وفي الثاني: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يَبِدُلَهُمَا ﴾ [۲۸]؛ أن يَبْدُلَهُمَا ﴾ [۸۱]؛ وفي الثالث: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا ﴾ [۸۲]؛ لأن الأول: في الظاهر إفساد فأسنده إلى نفسه، والثالث: إنعام محض فأسنده إلى الله \_ عز وجل \_ والثاني: إفساد من حيث القتل، إنعام من حيث التأويل؛ فأسنده إلى نفسه وإلى الله عز وجل.

وقيل: القتل كان منه، وإزهاق الروح كان من الله سبحانه. قوله: ﴿ مَا لَمْ تَسْتَطِعٍ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [٧٨] جاء في الأول على الأصل، وفي الثاني: ﴿ تَسْطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [٨٢] على التخفيف؛ لأنه الفرع.

ُ ٢٨٩ \_ قوله: ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ (٥) [٩٧] اختار التخفيف في الأول؛ لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول، فاختار فيه الحذف، والثاني مفعوله اسم واحد، وهو قوله: ﴿ نَقْبًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) الشيء الإمر هو الشيء العجيب، وهذا منقول في تفسير القرطبي فراجعه ثم (۱۹/۱۱) والشيء النكر: هو المنكر، والألوسي (۱۵/۳۳۷).

<sup>(</sup>۲) فتح الرحمن (ص ۲٤٨، ٢٤٩) مسألة رقم (١٨)، والنووي (ص ٢٧٦، ٢٧٧) مسألة رقم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) الطبري (١٥/ ١٨٥)، والألوسي (١٥/ ٢٣٧)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (٢١/ ١٥٥).

رع) الكبير (۲۱/ ۱۵۹) وما بعدها، وانظر فتح الرحمن (ص ۲٤٩) مسألة (۲۰)، والنووى (ص ۲۷۷) مسألة (۲۰). (۲۵۳).

<sup>(</sup>٥) راجع النووي (ص ٢٧٧) مسألة رقم (٢٥٤)، وانظر الكبير (٢١/ ١٧٣)، وروح المعاني (١٦/١٦).

وقرأ حمزة، بالتشديد وأدغم التاء في الطاء في الشواذ، فما استطاعوا بفتح الهمزة، وزنه استفعلوا ومثلها: استخذ فلان أرضًا، أي: أخذ أرضًا وزنه استفعل ومن أهراق ووزنه استفعل، وقيل: استعمل من وجهين، وقيل: السين بدل التاء ووزنه افتعل.

### سورة صريم

۲۹۰ ـ قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ (۱) [۱٤]، وبعده: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [٣٦]؛ لأن الأولى في حق يحيى، وجاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد من بني آدم إلا أذنب أوهم بذنب إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام»، فنفي عنه العصيان. والثاني في عيسى عليه السلام فنفي عنه الشقاوة ، وأثبت له السعادة، والأنبياء عندنا معصومون عن الكبائر غير معصومين عن الصغائر.

۲۹۱ \_ قوله: ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدَ ﴾ (۲) [۱۵] في قصة يحيى، ﴿ وَالسَّلامُ عَلَيْ ﴾ [۳۳] في قصة عيسى، فنكَّر في الأول، وعرَّف في الثاني؛ لأن الأول من الله ـ تعالى ـ والقليل منه كثير، كما قال الشاعر:

قليلٌ منكَ يكفيني وَلكن قليلٌ لا يُقَـــال لهُ قَلِيلُ وَلكن ولكن ولهذا قرأ الحسن (٣): ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] أى نحن راضون منك بالقليل، ومثل هذا في الشعر كثير، قال:

وَإِنِّى لَراضٍ منك يا هندُ بالَّذِى لَو أبصره الواَشي لقَرت بلاَبله بلاَ وبالرَّعْد حتَّى يَسأم الوعد آمله بلاَ وبأن لا أستَطيع وبالمنى وبالوَعْد حتَّى يَسأم الوعد آمله والثانى من عيسى ـ عليه السلام ـ والألف واللام لاستغراق الجنس، ولو أدخل عليه التسعة والعشرين والفروع المستحسنة والمستقبحة لم تبلغ عشر

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (۲۱/ ۱۹۲) و(۲۱/ ۲۱)، وروح المعانى للألوسى (۲۱/ ۷۲) (۲۱/ ۷۲)، وفَتح الرحمن (ص ۲۵٤) مسألة (٤٥١). (ص ۲۵۶) مسألة (٤٥١).

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير القرطبي (۱۱/ ۸۸)، والتفسير الكبير (۱۱/ ۱۹۶، ۱۹۵)، وقد جاء في هذه السورة في قوله تعالى : ﴿ مَا دَمْتُ حَيَّا ﴾ [۳۱] ﴿ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ [۳۳] فإن ﴿ حيا﴾ الأولى الدنيا، والأخرى يوم البعث.

<sup>(</sup>٣) قراءة الحسن ذكرها أبو حيان في البحر (٢٦/١) رواية عن زيد بن على والضحاك، ونصر بن على عن الحسن، وقد نقلها محقق المطبوعة في هامش (١ – ص ١٢٤)، وراجع فتح الرحمن (ص ٢٥٤) مىألة رقم (٥).

معشار سلام الله عليه. ويجوز أن يكون ذلك وحيًا من الله \_ عز وجل \_ فيقرب من سلام يحيى. وقيل: نكرة الجنس ومعرفته سواء، تقول: لا أشرب ماء، ولا أشرب الماء؛ فهما سواء.

۲۹۲ ـ قوله: ﴿فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [۳۷]، وفي «حم الزخرف»: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [70] ؛ لأن الكفر أبلغ من الظلم، وقصة عيسى في هذه السورة مشروحة، وفيها ذكر نسبتهم إياه إلى الله ـ تعالى ـ حين قال: ﴿مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَد ﴾ [۳٥]، فذكر بلفظ الكفر، وقصته في «الزخرف» مجملة؛ فوصفهم بلفظ دونه، وهو الظلم.

۲۹۳ ـ قوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ (۲) [ ۲۰]، وفي الفرقان: ﴿وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ﴾ [۷۰]؛ لأن في هذه السورة أوجز في ذكر المعاصي؛ فأوجز في التوبة، وأطال هناك؛ فأطال.

<sup>(</sup>۱) فتاوی النووی (ص ۲۸۰) مسألة رقم (۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) راجع القُرطبي (۱۲٦/۱۱)، وروح المعاني للألوسي (۱۲۱/۱۲، ۱٦٥)، وفتح الرحمن (ص ۲٥٧، ۲۵۸) مسألة رقم (۱٦).

٢٩٤ \_ قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَديثُ مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لأَهْله امْكَثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لُّعَلِّي آتيكُم مَّنْهَا بقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدِّى ﴿ (١ ] ٩ ، ١٠]، وفي «النمل»: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَهْله إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ آتيكُم بشهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾[٧]، وفي «القصص»: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بَأَهْله آنَسَ من جَانب الطُّور نَارًا قَالَ لأَهْله امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتيكُم مُّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ [٢٩] هذه الآيات تشتمل على ذكر رؤية موسى النار، وأمره أهله بالمكث، وإخباره إياهم أنه آنس نارًا، وإطماعهم أن يأتيهم بنار يصطلون بها، أو بخبر يهتدون به إلى الطريق التي ضلوا عنها، لكنه نقص في «النمل» ذكر رؤية النار، وأمر أهله بالمكث، اكتفاء بما تقدم ، وزاد في «القصص»: قضاء موسى الأجل المضروب، وسيره بأهله إلى مصر؛ لأن الشيء قد يجمل ثم يفصل، وقد يفصل ثم يجمل، وفي «طه فصل»، وأجمل في «النمل»، ثم فصل في «القصص»، وبالغ فيه. وقوله في «طه»: ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدِّي ﴾ [١٠] أي: من يخبرني بالطريق، فيهديني إليه، وإنما أخر ذكر الخبر فيها، وقدمه فيهما مراعاة لفواصل الآي، وكرر ﴿ لَعَلِّي ﴾ في القصص لفظًا، وفيهما معنى؛ لأن (أو) في قوله: ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى ﴾ [١٠] نائب عن ﴿ لَعَلِّي ﴾، و﴿ سَآتِيكُم ﴾ تتضمن معنى ﴿ لعلى ﴾، وفي القصص ﴿ أَوْ جَذُوة مَّنَ النَّار ﴾ [٢٩]، وفي «النمل» ﴿ بشِهَابِ قَبَسٍ ﴾ [٧]، وفي «طه»: ﴿ بِقَبَسٍ ﴾ [١٠]؛ لأن الجذوة من النار: خشبة في رأسها قبس له شهاب، فهي في السور الثلاث عبارة عن معني واحد.

٢٩٥ \_ قوله: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا ﴾ [١١] هنا، وفي «النمل»: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ [٨]، وفي «القصص»: ﴿ أَتَاهَا ﴾ [٣٠]؛ لأن أتى وجاء بمعنى واحد، لكن

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٢٪ ١٥)، وروح المعاني (١٦/ ١٦٦)، وفتح الرحمن ص ٢٥٩ مسألة رقم (١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة (١٢) وهذا خطأ من الطابعين، راجع أيضًا روح المعاني (١٦٦/١٦، ١٦٧).

كثر دور الإتيان في "طه" نحو: ﴿ فَأْتِيَاهُ ﴾ [٤٧]، ﴿ فَلَنَأْتِيَنَكَ ﴾ [٥٨]، ﴿ ثُمُّ أَتَىٰ ﴾ [٦٦]، ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ﴾ في أَتَىٰ ﴾ [٦٦]، ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ﴾ في النمل أكثر، نحو: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ﴾ [١٣]، ﴿ وَجَئْتُكَ ﴾ [٢٢]، ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ ﴾ [٣٦]، ﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ ﴾ [٣٦]، وألحق «القصص» بطه؛ لقرب ما بينهما.

۲۹٦ ـ قوله: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ ﴾ (١) [٤٠]، وفي «القصص»: ﴿فَرَدَدْنَاهُ ﴾ [١٣]؛ لأن الرجع إلى الشّيء، والرد إليه بمعنى، والرد على الشيء يقتضى كراهة المردود، ولفظ الرجع ألطف، فخص بطه، وخص «القصص» بقوله: ﴿فَرَدَدْنَاهُ ﴾؛ تصديقًا لقوله: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ﴾ [٧].

۲۹۷ ـ قوله: ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً ﴾ (۲) [۵۳]، وفي «الزخرف»: ﴿وَجَعَلَ ﴾ [۱۰]؛ لأن لفظ السلوك مع السبيل أكثر استعمالاً به؛ فخص به «طه»، وخص «الزخرف» بجعل؛ ازدواجًا للكلام؛ وموافقة لما قبلها وما بعدها.

۲۹۸ ـ قوله: ﴿إِلَىٰ فَرْعَوْنَ ﴾ (٣) [٤٣]، وفي «الشعراء»: ﴿أَنِ ائْتِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ \* قَوْمُ فَرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾ [١١، ١١] وفي «القصص»: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ [٣٢]؛ لأن «طه» هي السابقة؛ وفرعون هو الأصل، المبعوث إليه، وقومه تبع له، وهم كالمذكورين معه.

وفي «الشعراء»: ﴿قُومْ فِرْعَوْنَ ﴾ أى قوم فرعون وفرعون؛ فاكتفى بذكره فى الإضافة عن ذكره مفردًا، ومثله: ﴿أغرقنا آل فرعون ﴾ أى: آل فرعون وفرعون، وفى «القصص»: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ [٣٢] فجمع بين الآيتين، فكان كذكر الجملة بعد التفصيل.

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (۲۲/ ۵۰)، وروح المعانى (۱۹۱/۱٦)، وفتح الرحمن (ص ۲٦٢، ٢٦٣) مسألة رقم (۱۱).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۰۱/۲۰)، وفتح الرحمن (ص ۲۲۳) مسألة رقم (۱۲).

<sup>(</sup>٣) راجع ما قيل في تفسير الآية ِفي روح المعاني (١٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) في «البقرة» ورد: ﴿ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقَنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ [٥٠]، وفي سورة «الأنفال»: ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَوْعَوْنَ ﴾ [٤٥].

١٩٩٩ \_ قوله: ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴾ (١) [٢٧] صرح بالعقدة في هذه السورة؛ لأنها السابقة ، وفي «الشعراء»: ﴿ وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ [١٣]، كناية عن العقدة بما يقرب من التصريح، وفي «القصص»: ﴿ وَأَخِي هَرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ﴾ [٣٤]، فكنى عن العقدة كناية مبهمة؛ لأن الأول يدل على ذلك.

رَبِّ وَوَلِهُ فِي «الشَّعْرَاء»: ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ ﴾ [١٤]، وليس له في «القصص»: ﴿ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ ﴾ [٣٣]، وليس له في «طه» ذكر؛ لأن قوله: ﴿ وَيَسَرُّ لِي أَمْرِي ﴾ [٢٦] مشتمل على ذلك وغيره؛ لأن الله \_ عز وجل \_ إذا يسر له أمره فلن يخاف القتل.

٣٠١ ـ قوله: ﴿ وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مَنْ أَهْلِي \* هَرُونَ أَخِي ﴾ (٣) [٢٩، ٣٠] صرح بالوزير؛ لأنها الأولى في الذكر، وكني عنها في «الشعراء»، حيث قال: ﴿ فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَرُونَ ﴾ [١٣]؛ ليأتيني، فيكون لي وزيرًا، وفي «القصص»: ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ [٣٤] أي اجعله لي وزيرًا، فكني عنه بقوله ﴿ رَدْءًا ﴾؛ لبيأن الأول.

٣ . ٣ \_ قوله: ﴿فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ ﴾ (٤) [٤٧] ، وبعده ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [٢٦ : ٢٦] ؛ لأن الرسول مصدر يسمى به ، فحيث وحده حمل على المصدر ، وحيث ثنى حمل على الاسم .

ويجوز أن يقال: حيث وحد حمل على الرسالة ؛ لأنهما أرسلا لشيء واحد، وحيث ثنى حمل على الاسم.

ويجوز أن يقال: حيث وحد حمل على الرسالة؛ لأنهما أرسلا لشيء واحد، وحيث ثنى حمل على الشخصين. وأكثر ما فيه من المتشابه. سبق.

<sup>(</sup>۱) الألوسى (۱۸۲/۱٦)، وفتح الرحمن (ص ۲٦۲) مسألة رقم (۹)، ثم انظر متشابه القرآن في معنى أول الآية (۲/ ٤٩٠، ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) راجع الكشاف للزمخشري في تفسير الآية، وكذا روح المعاني.

<sup>(</sup>٣) الطبري (١٦/ ١٥٩)، وروح المعاني (١٨٤/١٦).

<sup>(</sup>٤) الألوسي (١٦/١٩).

٣٠٣ ـ ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ ﴾ (١) [١٢٨] بالفاء من غير ﴿ من ﴾ ، وفي [السجدة: ٢٦] بالواو ، وبعده ﴿ من ﴾ ؛ لأن الفاء للتعقيب والاتصال بالأول ، فطال الكلام؛ فحسن حذف ﴿ من ﴾ ، والواو تدل على الاستئناف ، وإثبات ﴿ من ﴾ مستثقل ، وقد سبق الفرق بين إثباته وحذفه .

<sup>(</sup>۱) (راجع الطبری (۱۱/۱۶۱)، والقرطبی (۱۱/۲۱۰)، وزاد المسیر (۳۳۳/۰)، والتفسیر الکبیر (۱۳۲/۲۲)، وروح المعانی (۲۱/۲۷۹، ۲۸۰).

# سورة الأنبياء

٣٠٤ ـ قوله تعالى : ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُعْدَثُ ﴾ [٥]، خصت هذه وفى «الشعراء»: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثُ ﴾ [٥]، خصت هذه السورة بقوله: ﴿ مَن رَبِهِم ﴾ [٢] بالإضافة؛ لأن الرحمن لم يأت مضافًا، ولموافقته ما بعده، وهو قوله: ﴿ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ ﴾ [٤]، وخصت «الشعراء» بقوله: ﴿ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ [٥]؛ لتكون كل سورة مخصوصة بوصف من أوصافه، وليس في أوصاف الله اسم أشبه باسم الله من الرحمن؛ لأنهما اسمان ممنوعان أن يسمى بهما غير الله \_ عز وجل \_ ولموافقة ما بعده وهو قوله: ﴿ لَهُو َ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [٩]؛ لأن الرحمن الرحيم [من] مصدر واحد.

٥٠٠٥ \_ قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً ﴾ (٣) [٧] ، وبعده: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ [٢٥] ، كلاهما لاستيعاب الزمن المتقدم، إلا أن ﴿ من ﴾ إذا دخل دل على الحصر بين الحدين، وضبطه بذكر الطرفين، ولم يأت ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ﴾ [٧] إلا هذه، وخصت بالحذف؛ لأن قبلها: ﴿ مَا آمَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَبْلَكَ ﴾ [٧] إلا هذه، وخصت بالحذف؛ لأن قبلها: ﴿ مَا آمَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَبْلِكَ ﴾ [٢٠] ؛ فبناه عليه؛ لأنه هو، وأخر ﴿ من ﴾ [في] (٥) (الفرقان»: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ ﴾ [٢٠]، وزاد في الثاني: ﴿ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] و [الحج: ٢٥] على الأصل للحصر.

<sup>(</sup>۱) وبهذا احتج المعتزلة بأن القرآن مخلوق، وهذا لأن المحدث ليس قديمًا، وهو استنباط خاطىء ظاهر البطلان؛ ولهذا انتهى القاضى عبدالجبار فى متشابه القرآن (٢/ ٤٩٦) مسألة (٤٧١)، وعقيدة أهل السنة: «أن القرآن كلام الله غير مخلوق»، وكان ذلك سبب فتنة خلق القرآن التى ابتلى بها الإمام أخمد بن حنبل، راجع أيضًا الفتح ص ٢٦٧ مسألة (٢).

<sup>(</sup>٢) لازمة للمعنى.

<sup>(</sup>۳) راجع تفسیر الطبری (۱۷/۸)، وفتح الرحمن (ص ۲۶۸) مسألة رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الرحمن بتصرف.

<sup>(</sup>٥) لازمة للمعنى.

٣٠٦ - قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم (١) بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [٣٥]، وفي «العنكبوت»: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [٣٥]؛ لأن ﴿ثم ﴾ للتراخي، والرجوع هو: الرجوع إلى الجنة أو النار، وذلك في القيامة، فخصت سورة «العنكبوت» به، وخصت هذه السورة بالواو؛ لما حيل (٣) بين الكلامين بقوله: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً ﴾ [٣٥]؛ وإنما ذكرا(٤) لتقدم ذكرهما، فقام مقام التراخي؛ وناب الواو منابه.

٣٠٧ ــ قوله: ﴿ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً ﴾ [٣٦]؛ لأنه ليس في الآية التي تقدمتها ذكر الكفار فصرح باسمهم (هنا)، وفي «الفرقان» سبق ذكر الكفار، فخص الإظهار بهذه السورة، والكناية بتلك.

٣٠٨ \_ قوله: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ \* قَالُوا وَجَدْنَا ﴾ [٣٠] بزيادة ﴿ بل ﴾ ؟ آبَاءَنَا ﴾ [٣٥] ، وفي «الشعراء»: ﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ﴾ [٤٧] بزيادة ﴿ بل ﴾ ؟ لأن قوله: ﴿ وَجَدْنَا ﴾ [٣٥] جواب لقوله: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ ﴾ [٣٥] ، وفي «الشعراء» أجابوا عن قوله: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [٧٧] القولهم: ﴿ نَعْبُدُ وَفَى «الشعراء» أجابوا عن قوله: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أوْ يَنفَعُونَكُمْ أوْ يَضُرُونَ ﴾ أَصْنَامًا ﴾ [٧١] ، ثم قال: ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ ﴾ أَصْنَامًا ﴾ [٧١] ، فأتى بصورة الاستفهام (٢٠) ، ومعناه النفي ، قالوا: ﴿ بَلْ وَجَدْنَا ﴾ أي قالوا: ﴿ بَلْ وَجَدْنَا ﴾ أي قالوا: ﴿ بَلْ وَجَدْنَا ﴾ أي قالوا: ﴿ بَلُ وَجَدِنَا عليه آباءنا؟ لأن السؤال في الآية يقتضي في جوابهم أن ينفوا ما نفاه السائل ، فأضربوا عنه إضراب من ينفي الأول ويثبت الثاني ، فقالوا: بل وجدنا ؛ فخصت السورة به .

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ (ولنبلونكم)، وهذا خطأ تحريف من النساخ، ونبلوكم: نختبركم من الابتلاء، وهو: الاختبار، راجع تفسير القرطبي (٩٨/١٣)، وجامع البيان للطبري (١٩/١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر الطبرى (۲/۲۱)، والقرطبى (۳۵۸/۱۳)، والبحر المحيط لأبى حيان (۱۵۷/۷)، وزاد المسير لابن الجوزى (۲/۲۸۱)، انظر فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن للشيخ الإمام زكريا الأنصارى (ص ۲۲۰، ۲۲۰) مسألة رقم (۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل وبعض النسخ الأخرى: (ولما قيل)، وهذا تحريف من النساخ، راجع متشابه القرآن (٢/ ٤٩٩) مسألة (٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ولما ذكر)، والصواب ما أوردناه، لأن لما تقتضي جوابًا، وهذا ليس واردًا في النص؛ ولذلك كان السياق مقتضيًا ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٥) راجع تفسير الطبري (١٧/ ٤). (٦) كذا ورد بالأصول.

٣٠٩ \_ قوله: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾[٢٠]، وفى «الصافات»: ﴿الأَسْفَلِينَ ﴾[٩]؛ لأن فى هذه السورة كادهم إبراهيم عليه السلام \_ بقوله: ﴿لاَكِيدَنَ أَصْنَامَكُم ﴾ [٥٧]، وكادوا هم إبراهيم بقوله: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا ﴾، فجرت بينهم مكايدة فغلبهم إبراهيم، لأنه كسر أصنامهم ولم يغلبوه؛ لأنهم لم يبلغوا من إحراقه مرادهم، فكانوا هم الأخسرين، وفى الصافات : ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾[٩]، فأججوا نارًا عظيمة، وبنوا بنيانًا عاليًا، ورفعوه إليه، ورموه منه إلى أسفل، فرفعه الله، وجعلهم في الدنيا من الأسفلين، وردهم في العقبي أسفل سافلين، فخصت «الصافات» بالأسفلين.

٣١٠ ـ قوله: ﴿ وَنَجَيْنَاهُ ﴾ (٣) [٧١] [بالواو، و]<sup>(٤)</sup> بالفاء سبق في «يونس»، ومثله في «الشعراء»: ﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلاَّ عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴾ [٧١، ١٧١].

٣١١ ـ قوله: ﴿ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبّه ﴾ [٨٣] ختم القصة بقوله: ﴿ رَحْمَةً مِّنْ اللهِ عَندنَا ﴾ [٨٤] ، وقال في «ص»: ﴿ رَحْمَةً مِّنّا ﴾ [٤٣] ؛ لأنه هنا بالغ في التضرع بقوله: ﴿ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ﴾ [٨٣] ؛ فبالغ ـ سبحانه ـ في الإجابة ، وقال: ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ [٨٤] ، لأن (عند) حيث جاء دل على أن الله ـ سبحانه ـ تولى ذلك من غير واسطة . وفي «ص» لما بدأ القصة بقوله: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ﴾ [٤١] ختم بقوله: ﴿ مَنّا ﴾ ؛ ليكون لفقًا للأول (٢٠) . الآية .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبرى (۲۳/۲۳)، والقرطبى (۹۷/۱۵)، ومختصر ابن كثير (۳/۱۸۵)، والتسهيل فى علوم التنزيل (۳/۱۷۲)، وتفسير أبى السعود (٤/٢٧٢)، ثم راجع فتح الرحمن (ص ۲۷۰) مسألة رقم (۱۱).

<sup>(</sup>۲) انظر القرطبی (۹۳/۱۵)، والبیضاوی (۲/۱۶۲)، وتفسیر آلبطبری (۲۳/۸۶)، والجحیم: الجمر، ویقال: «رأیت جحمة النار» أی تلهبها، وراجع المعنی فی لسان العرب لابن منظور (۱۱/۱۵).

<sup>(</sup>٣) الطبري (٢٧/ ٣٦)، والقرطبي (٢١/ ٣٠٤)، والفتح (ص ٢٧١) مسألة (١٢).

<sup>(</sup>٤) لازمة للبيان.

<sup>(</sup>۵) راجع القرطبی (۲۱۱/۱۵)، والطبری (۲۳/۲۳)، ومختصر ابن کثیر (۳/۲۰۵)، والبحر المحیط (۷/۱/۷).

<sup>(</sup>٦) كذا في (ب) وفي الأصل «لفقًا بالأولى». راجع الطبري (١٠٦/٢٣)، والقرطبي (٢٠٧/١٥)، والبحر المحبط (٧/٠٠).

٣١٢ ـ قوله: ﴿ فَاعْبُدُونِ \* وَتَقَطُّعُوا ﴾ [٩٢]، وفي «المؤمنين»: ﴿ فَاتَقُونِ \* فَتَقَطُّعُوا ﴾ [٩٥]؛ لأن الخطاب في هذه السورة للكفار؛ فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد، ثم قال: ﴿ وتَقَطُّعُوا ﴾ [٩٣] بالواو؛ لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول لهم، ومن جملة خطاب المؤمنين، فمعناه: داوموا على الطاعة. وفي «المؤمنين» الخطاب للنبي عَلَيْهُ وللمؤمنين، بلليل قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيبَاتِ ﴾ [٥١]، والأنبياء والمؤمنون مأمورون بالتقوى، ثم قال: ﴿ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم ﴾ [٥٣]، أي ظهر منهم التقطع بعد هذا القول، والمراد أممهم.

٣١٣ - قوله: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا ﴾ [٩١]، وفي «التحريم»: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ ﴾ [١٢]؛ لأن المقصود في هذه السورة ذكرها، وما آل إليه أمرها حتى ظهر فيها ابنها، وصارت هي وابنها آية، وذلك لا يكون إلا بالنفخ في حملها وتحملها، والاستمرار على ذلك إلى ولادتها؛ فلهذا اختصت بالتأنيث.

وما فى التحريم مقصور على ذكر إحصانها، وتصديقها بكلمات ربها، وكأن النفخ أصاب فرجها وهو مذكر، والمراد به: فرج الجيب أو غيره، فخصت بالتذكير.

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ٢٧١) مسألة رقم (١٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الرحمن (ص ٢٧١) مسألة رقم (١٣).

### سورة الحج

٣١٤ \_ قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا ﴾ (١) [٢]، وبعده: ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ ﴾ [٢] محمول على: أيها المخاطب، كما سبق في قوله: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ ﴾ [النحل: ١٤].

٣١٥ \_ قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كَتَابٍ مُنيرٍ ﴾ [٨] في هذه السورة، وفي «لقمان»: ﴿ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنيرٍ ﴾ [٢٠]؛ لأن ما في هذه السورة وافق ما قبلها من الآيات، وهي: ﴿ قَدْيرٌ ﴾ [٦] \_ ﴿ الْقُبُورِ ﴾ [٧] كذلك في «لقمان»: وافق ما قبلها وما بعدها، وهي ﴿ الْحَمِيرِ ﴾ [١٦] \_ ﴿ السَّعِيرِ ﴾ [٢١] \_ ﴿ الأُمُورِ ﴾ [٢٢]).

٣١٦ \_ قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [٥] بزيادة (من) لقوله تعالى: ﴿ مِن تُرَابِ ثُمَّ مَن نُطْفَةٍ ﴾ [٥] الآية ، وقد سبق في «النحل».

٣١٧ ـ قوله: ﴿ فَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ [١٠] وفي غيرها: ﴿ أَيْدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]؛ لأن هذَه الآية نزلت في النضر بن الحارث، وقيل: في أبي جهل، فوحده، وفي غيرها نزلت في الجماعة التي تقدم ذكرهم.

٣١٨ \_ قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ ﴾ [١٧]، قدم الصابئين؛ لتقدم زمانهم، وقد تقدم في «البقرة».

٣١٩ \_ قوله: ﴿ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ ﴾ [١٨] سبق في «الرعد».

. ٣٢ \_ قوله: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ (٥) [٢٢]، وفي «السجدة»: ﴿ مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ [٢٠]؛ لأن المراد بالغم: الكرب والأخذ

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي (١/ ١)، والبحر المحيط (٦/ ٣٤٩)، وفتح الرحمن (ص ٢٧٥) مسألة رقم (١).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبري (۲۱/۷۷)، والقرطبي (۲/۷۲).

<sup>(</sup>٣) راجع البيضاوي (٢/ ١٠٩)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (٢٥/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) راجع رأى القاضى عبدالجبار في متشابه القرآن (٢/٢٠٥) و(٥٠٧) مسألة رقم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) راجع فتح الرحمن ص ٢٧٥ مسألة رقم (٢).

بالنفس، حتى لايجد صاحبه متنفساً، وما قبله من الآيات يقتضى ذلك، وهو: ﴿ فُطُعَت ْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَارٍ ﴾ [١٩]، إلى قوله: ﴿ مِنْ حَديد ﴾ [٢١]، فمن كان في ثياب من نار فوق رأسه حميم يذوب من حره أحشاء بطنه حتى يذوب ظاهر جلده، وعليه موكلون يضربونه بمقامع من حديد، كيف يجد سروراً، أو يجد متنفساً من تلك الكرب التي عليه! وليس في «السجدة» من هذا ذكر، وإنما قبلها: ﴿ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلِّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيها ﴾.

٣٢١ - قوله: ﴿وَقُوا ﴾ [٢٢]، وفي ﴿السجدة ﴾: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا ﴾ [٢٠]، وفي ﴿السجدة ﴾: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ فُوقُوا ﴾ [٢٠] القول هاهنا مضمر، وخص بالإضمار؛ لطول الكلام بوصف العذاب، وخصت «السجدة» بالإظهار؛ موافقة للقول قبله في مواضع، منها: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ [٣]، ﴿وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا ﴾ [١٠]، و﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم ﴾ [١١]، و﴿حَقَ الْقَوْلُ ﴾ [١٦]، وليس في الحج شيء منه.

٣٢٢ ـ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [١٤] مكررة، وموجب هذا التَّكرار قوله: ﴿هَذَان خَصْمَان ﴾ [١٩] ولم يكن بد من ذكر الخصم الآخر؛ فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات ﴾ [٢٣] الآية.

٣٢٣ - قوله: ﴿ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ﴾ [٢٦]، وفي «البقرة»: ﴿ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ﴾ [٢٦]، وفي هاهنا ﴿ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ﴾ [٢٥]، وحقه أن يذكر هناك؛ لأن ذكر العاكف هاهنا سبق في قوله: ﴿ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السَّجُودِ ﴾: المصلون. وقيل : القائمون بمعنى المقيمين، وهم العاكفون؛ لكن لما تقدم ذكرهم عبر عنهم بعبارة أخرى.

٣٢٤ \_ قوله: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [٣٦]، كرر؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر فتح الرحمن (ص ٢٧٥، ٢٧٦) مسألة رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) الفتح (ص ٢٧٦) مسألة رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) راجع الطبرى (١١٩/١٧)، والقانع: هو السائل، والمعتر: الذي يعتريك، أي الذي يلم بك لتعطيه، ولا يسأل. يقال: اعتراني وعرنّي وعراني واعتراني. راجع هذا المعنى في البحر المحيط (٣٤٧/٦)، معزوا لابن قتيبة، ثم انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (٣٦٢/٤).

الأول متصل بكلام إبراهيم وهو اعتراض، ثم أعاده مع قوله: ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم ﴾[٣٦].

٣٢٥ \_ قوله: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ (١) [83]، وبعده: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ (١) [83]، وبعده: ﴿ فَأَمْلَيْتُ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا ﴾ [84]، خص الأول بذكر الإهلاك؛ لاتصاله بقوله: ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ﴾ [83] أي: أهلكتهم، والثاني: بالإملاء؛ لأن قبله: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ [87]؛ فحسن ذكر الإملاء.

٣٢٦ \_ قوله: ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ [٢٦]، وفي سورة «لقمان»: ﴿ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ [٣٠]؛ لأن في هذه السورة وقع بعد عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين؛ ولهذا أيضًا زيد في السورة اللام في قوله: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [٣٤]، وفي «لقمان»: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [٣٤]، وفي القمان»: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [٣٠]؛ إذ لم تكن سورة «لقمان» بهذه الصفة. وإن شئت قلت: لما تقدم في هذه السورة ذكر الله \_ سبحانه \_ [وتعالى] وذكر الشيطان أكدهما، فإنه خبر وقع بين خبرين ولم يتقدم في «لقمان» ذكر الشيطان؛ فأكد ذكر الله \_ تعالى \_ وأهمل ذكر الشيطان، وهذه دقيقة.

<sup>(</sup>۱) القرطبي (۱۲/ ۷۶)، وفتح الرحمن (ص ۲۷۷، ۲۷۸) مسألة (۱۰).

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن كثير (٣/ ٦٨)، وحاشية الصاوى على الجلالين (٣/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير زاد المسير لابن الجوزي (٦/ ٣٢٤)، ثم انظر فتح الرحمن (ص ٢٧٩) مسألة رقم (١٣).

# سورة المؤ منون

٣٢٧ ـ قوله تبارك وتعالى : ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [١٩] على التوحيد ﴿ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [٧٣] على التوحيد ﴿ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [٧٣] على التوحيد ﴿ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [٧٠] بغير واو؛ راعى في السورتين لفظ الجنة، فكانت هذه جنات بالجمع، فقال: ﴿ فواكه ﴾ [١٩] بالجمع، وفي «الزخرف»: ﴿ وَتَلْكَ النَّجَنَّةُ ﴾ [٧٧] بلفظ التوحيد: وإن كانت هذه جنة الخلد، لكن راعى اللفظ؛ فقال: ﴿ فيها فَاكِهَ ﴾ [٧٧].

٣٢٨ ـ قوله: ﴿ فَقَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِه ﴾ (٣) [٢٤]، وبعده: ﴿ وَقَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلقاء الآخرة وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾ [٣٣] فقدم ﴿ مِن قَوْمِهِ ﴾ في الآية الأخرى، وفي الأولى أخر؛ لأن صلة ﴿ الذين ﴾ في الأولى اقتصرت على الفعل وضمير الفاعل، ثم ذكر بعده الجار والمجرور، ثم ذكر المفعول وهو المقول. وليس كذلك في الأخرى؛ فإن صلة الموصول طالت بذكر الفعل والفاعل والعطف عليه مرة بعد أخرى، فقدم الجار والمجرور، ولأن تأخيره ملتبس، وتوسطه ركيك؛ فخص بالتقديم.

٣٢٩ \_ قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَنزَلَ مَلائِكَةً ﴾ [٢٤]، وفي "فصلت": ﴿ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلائِكَةً ﴾ [١٤]؛ لأن في هذه السورة تقدم ذكر الله، وليس فيه ذكر الرب. وفي "فصلت" تقدم ذكر رب العالمين (٥) سابقًا على ذكر الله، فصرح في هذه السورة بذكر الله، وهناك بذكر الرب، لإضافته إلى العالمين،

<sup>(</sup>١) راجع فتح الرحمن (ص ٢٨١) مسألة رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الصاوى على الجلالين (٤/ ٥٥)، وأبا السعود (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) راجع فتح الرحمن (ص ٢٨٢) مسألة رقم (٤).

<sup>(3)</sup> الفتح (ص ۲۸۲) مسألة رقم (٥). ثم راجع تفسير أبى السعود (8/7.7).

<sup>(</sup>٥) في قوله تعالى : ﴿ فَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [فصلت: ٩].

وهم [من](١) جملتهم فقالوا إما اعتقادًا وإما استهزاء، ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلائكَةً ﴾(٢) [١٤]؛ فأضافوا الرب إليهم.

. ٣٣٠ \_ قوله: ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (٣)[٥١]، وفي «سبأ»: ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٤) [١١]، كلاهما من وصف الله \_ سبحانه وتعالى \_ وخص كل سورة بما وافق فواصل الآى.

٣٣١ \_ قوله: ﴿ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [٤١] بالألف واللام، وبعده: ﴿ لِقَوْمٍ لِللَّهِ مُؤُمنُونَ ﴾ [٤٤]؛ لأن الأول لقوم صالح، فعرفهم بدليل قوله: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ﴾ [٤١]، والثاني نكرة، وقبله ﴿ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ [٤٢]، فكانوا منكرين، ولم يكن معهم قرينة عرفوا بها، فخصهم بالنكرة.

" ٣٣٢ \_ قوله: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ ﴾ [٨٣]، وفي «النمل»: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾ [٦٨]؛ لأن ما في هذه السورة على القياس؛ فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز العطف عليه حتى يؤكد بالمنفصل، فأكد ﴿ وعدنا نحن ﴾ ثم عطف عليه ﴿ آباؤنا ﴾ ثم ذكر المفعول وهو ﴿ هذا ﴾ .

وقدم في «النمل» المفعول موافقة لقوله: ﴿ تُرابًا ﴾[٦٧]؛ لأن القياس فيه أيضًا: كنا نحن وآباؤنا ترابًا، فقدم ترابًا ليسد مسد ﴿ نحن ﴾، فكانا لفقين.

٣٣٣ \_ قوله: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [٨٥]، وبعده ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [٨٧]، وبعده ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [٨٧]، وبعده ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [٨٧]، الأول جواب لقوله: ﴿ قُل لِمَنِ الأَرْضُ وَمَن فيها ﴾ [٨٤] جَواب مطابق لفظًا ومعنى؛ لأنه قال في السؤال: قل: لمن؟ فقال في الجواب: لله.

<sup>(</sup>١) زيادة [من] لحاجة المعنى إليها.

<sup>(</sup>٢) بالأصول وفي بعض النسخ: (ولو شاء ربك) وهذا خطأ فاحش من النساخ.

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن (ص ٢٨٣) مسألة رقم (٧).

<sup>(</sup>٤) راجع القرطبي (١١٩/١٢)، والآية في فضل الله تعالى على داود عليه السلام إذ كان الحديد في داود كالشمع، وهو في قدرة الله تعالى يسير. راجع المعنى في التفسير الكبير للفخر الرازي (٢٥/٢٥)، ثم انظر حاشية الصاوى على الجلالين (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) فتح الرحمن (ص ٢٨٣) مسألة رقم (٩).

رَّ ) راجع تفسير الطبري (۱۹/ ۵۶)، والقرطبي (۱۱۶/۱۳)، وانظر فتح الرحمن (ص ۲۸۳، ۲۸۴) مسألة رقم (۱۰)، وراجع متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (۲/ ۵۱۸، ۵۱۹، مسألة رقم (۴۹۸).

وأما الثانى والثالث فالمطابقة فيهما في المعنى، لأن القائل إذا قال لك: من مالك مذا الغلام؟ فإن لك أن تقول: زيد، فيكون مطابقًا لفظًا ومعنى، ولك أن تقول: لزيد، فيكون مطابقًا للمعنى؛ ولهذا قرأ أبو عمرو الثانى والثالث: الله، الله؛ مراعاة للمطابقة.

٣٣٤ ـ قوله: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) [٥٠١]، وقبله: ﴿ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١٠ [٥٠١]، وقبله: ﴿ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [٦٦] ليس بتكرار؛ لأن الأول في الدنيا عند نزول العذاب، وهو: الجدب عند بعضهم، ويوم بدر عند بعضهم، والثاني في القيامة، وهم في الجحيم؛ بدليل قوله: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا ﴾ [١٠٧].

<sup>(</sup>١) راجع فتح الرحمن (ص ٢٨٤) مسألة رقم (١١).

### سورة النور

٣٣٥ ـ قوله تعالى على رأس العشر: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ [١٠] محذوف الجواب تقديره: لفضحكم، وهو متصل ببيان حكم الزانيين، وحكم القاذف، وحكم اللعان، وجواب ﴿ لولا ﴾ محذوفًا أحسن منه ملفوظًا به، وهو المكان الذي يكون الإنسان فيه أفصح ما يكون إذا سكت.

رَءُوفَ رَحِيمٌ ﴾ [٢٠]، فحذف الجواب أيضًا. تقديره: لعجل لكم العذاب، وهو متصل بقصتها - رضى الله عنها وعن أبيها - وقيل: دل عليه قوله: وهو متصل بقصتها - رضى الله عنها وعن أبيها - وقيل: دل عليه قوله: ولولا فَضلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضتُمْ فِيه عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [١٤]، وقيل: دل عليه قوله: ﴿وَلَوْلا فَضلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ عَظيمٌ ﴾ [١٤]، وقيل: دل عليه قوله: ﴿وَلَوْلا فَضلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ منكُم مَنْ أَحَد أَبَدًا ﴾ [٢١]، وفي خلال هذه الآيات: ﴿لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بَأَرْبَعَة شُهَدَاءَ ﴾ [٢١]، ﴿وَلُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قَلْتُم ﴾ [٢١]، ﴿ولُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قَلْتُم ﴾ [٢٠]، وليس هو (٢) الدال على امتناع الشيء لوجود غيره، بل هو للتحضيض.

قال الشاعر(٣):

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى لولا الكمى المقنعا وهو فى البيت للتحضيض، والتحضيض يختص بالفعل، والفعل فى البيت مقدر تقديره: هلا تعدون الكمى، والأول<sup>(٤)</sup> يختص بالاسم، ويدخل [على]<sup>(٥)</sup> المبتدأ، ويلزم خبره الحذف.

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي (۲۱/ ۲۰۹)، راجع فتح الرحمن (ص ۲۸۵، ۲۸۲) مسألة رقم (۲).

<sup>(</sup>٢) يقصد لفظ (لولا).

<sup>(</sup>٣) هو جرير، قاله من قصيدة أنشأها يهجو بها الفرزدق تحت عنوان: (مساع لم تنلها مجاشع)، انظر ديوانه (ص ٢٦٦/٢٦٢). طبعة دار بيروت (بدون تاريخ).

<sup>(</sup>٤) يقصد (لولا) الشرطية التي تفيد الامتناع للوجود.

<sup>(</sup>٥) زيادة لازمة.

٣٣٧ ـ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرَ بِهِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [٣٠] متصل بآية الغض (١) ، وليس له نظير . ٣٣٨ ـ قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ ﴾ [٣٤] ، وبعده: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ ﴾ [٣٤] ، وبعده: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ ﴾ [٣٤] ؛ لأن اتصال الأول بما قبله أشد ؛ فإن قوله: ﴿ وَمَوْعَظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾ [٣٤] ، محمول ومصروف إلى قوله: ﴿ وَلَيَسْتَعْفُفُ ﴾ [٣٣] ، ﴿ وَلا تُكْرِهُوا ﴾ [٣٣] ، ﴿ وَلا تُكْرِهُوا ﴾ [٣٣] ، فأقتضى الواو ؛ ليعلم أنه عطف على الأول ، واقتضى بيانه بقوله: ﴿ إليكم ﴾ ؛ ليعلم أن المخاطبين بالآية الثانية هم المخاطبون بالآية الأولى ، وأما الثانية فاستئناف كلام ؛ فخص بالحذف .

٣٣٩ \_ قوله: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ﴾ [٥٥]، إنما زاد ﴿ منكم ﴾ ؛ لأنهم المهاجرون. وقيل: عام، و﴿ من ﴾ للتبيين (٢).

٣٤٠ قوله: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ ﴾ [٩٥]، ختم الآية بقوله: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ﴾ [٩٥]، وقبلها وبعدها الآيات [٨٥] و[٢٦]؛ لأن (٤) الذي قبلها والذي بعدها يشتمل على علامات يمكن الوقوف عليها وهي في الأولى: ﴿ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ الظَهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعَشَاءِ ﴾ [٨٥]، وفي الأخرى: ﴿ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْ بَيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْ بَيْوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْ بَيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَلْلُهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهُ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ \* وَيُبَيِّنُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهُ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ \* وَيُبَيِّنُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهُ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ \* وَيُبَيِّنُ اللَّهُ أَن يَعْدِ فَعَمْ بِالآيَاتِ ﴾ [٢٦] يعني حد الزانيين، وحد القاذف، فختم بالآيات.

وأما بلوغ الأطفال فلم يذكر له علامات يمكن الوقوف عليها؛ بل تفرد ـ سبحانه ـ بعلم ذلك؛ فخصها بالإضافة إلى نفسه؛ وختم كل آية بما اقتضى أولها.

<sup>(</sup>۱) وهي قوله تعالى : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾، راجع أيضًا فتح الرحمن (ص ٢٨٦) مسألة رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) أي للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) راجع البحر المحيط (٦/ ٤٧٢)، وانظر فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري (ص ٢٨٩، ٢٩٠) مسألة رقم (١٢).

<sup>(</sup>٤) يتعلَق الكلام فى هذه المسألة بتعليل اختصاص لفظ (آياته) بختام آية ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ ﴾ [٥٩]، واختصاص لفظ (الآيات) بختام غيرها من آيات [١٨]، [٥٨]، [٦١].

# سورة الفرقــان

٣٤١ ـ قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ ﴾ هذه الفظة لا تستعمل إلا لله ، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى ، وجاءت في هذه السورة في ثلاثة (١) مواضع : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده ﴾ [١] ، و ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ ﴾ (٢٠] ، و ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ ﴾ (٢٠] ، و ﴿ تَبَارَكَ اللّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ ﴾ [٢٠] ، المواضع بالذكر ؛ لأن ما بعدها عظائم : الأول : ذكر الفرقان وهو القرآن المشتمل على معانى جميع كتب الله ، والثانى : ذكر النبى ، والله خاطبه بقوله : لولاك يا محمد ما خلقت الكائنات ، والثالث : ذكر البروج والسيارات ، والشمس والقمر ، والليل ، والنهار ، ولولاها ما وجد في الأرض ولوفقبارك الله أحسن الخالقين ﴾ [المؤمنون: ١٤] و ﴿ تَبَارَكَ الّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ والملك : ١] .

٣٤٢ \_ قوله: ﴿مِن دُونِهِ ﴾ (٤) [٣] في هذه السورة، وفي [مريم: ٤٨]، وفي وايس: ٧٤] ﴿مِن دُونِ اللّهِ ﴾؛ لأن في هذه السورة وافق ما قبله، وفي السورتين لو جاء ﴿من دونه ﴾ خالف ما قبله، لأن ما قبله في السورتين بلفظ الجمع تعظيمًا فصرح.

٣٤٣ \_ قوله: ﴿ضَرَّا وَلا نَفْعًا ﴾ (٥) [٣]؛ قدم الضر موافقة لما قبله وما بعده؛ فما قبله نفى وإثبات، وما بعده موت وحياة وقد سبق.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: (ثلاث مواضع)، وهذا خطأ، والصواب ما ذكرناه؛ لأن المعدود مذكر؛ فيكون العدد مؤنثاً.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطبري (۱۸/ ۱۳۵)، والبحر المحيط (٦/ ٤٨٠)، والقرطبي (١/١٣).

<sup>(</sup>٣) راجع ما ورد في القرطبي (١٨/ ٢٠٥)، وراجع أيضًا فتح الرحمن (ص ٢٩٣) مسألة (١).

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ٢٩٤) مسألة رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) الفتح (ص ٢٩٤) مسألة رقم (٤).

تَ ٣٤٤ \_ قوله: ﴿ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُهُمْ ﴾ (١)[٥٥]؛ قدم النفع موافقة لقوله: ﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴾ (٢)[٥٣]، وقد سبق.

٣٤٥ \_ قوله: ﴿ وَعَمِلَ عَمَلاً ﴾ [٧٠] بزيادة ﴿ عملاً ﴾، قد سبق.

٣٤٦ \_ قوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ﴾ [٥٩]، ومثلها في السجدة.

يجوز أن يكون الذى فى السورتين مبتدأ، والرحمن خبره فى «الفرقان»، وهُ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ ﴾ خبر فى «السجدة»، وجاز غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي (۱۳/ ۵۷)، والطبري (۱۹/ ۱۵).

<sup>(</sup>۲) الطبرى (۱۲/۱۹)، والقرطبي (۵۸/۱۳)، راجع أيضًا فتح الرحمن (ص ۲۹۰) مسألة رقم (۸).

# سورة الشعراء

٣٤٧ \_ قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ ﴾ [٥] سبق في «الأنبياء».

٣٤٨ \_ قوله: ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ ﴾ [٦] سبق في «الأنعام».

وكذا ﴿ أُولَمْ يَرُواْ ﴾ [٧]، وما يتعلق بقصة موسى وفرعون سبق «الأعراف» (في)(٢).

٣٤٩ ـ قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ﴾[٨] إلى آخر الآية. مذكور في ثمانية مواضع: أولها: في محمد ﷺ وإن لم يتقدم ذكره صريحًا فقد تقدم كناية ووضوحًا. والثانية (٣): في قصة موسى [٦٧]، ثم إبراهيم [١٠١]، ثم نوح [١٢١]، ثم هود [١٣٩]، ثم صالح [١٥٨]، ثم لوط [١٧٤]، ثم شعيب [١٩٠] عليهم السلام (٤).

. ٣٥ \_ قوله: ﴿ الا تتقون ﴾ إلى قوله: ﴿ الْعَالَمِينَ ﴾ مذكور في خمسة مواضع: في قصة نوح [١٠١ \_ ١٠٩]، وهود [١٢٧ \_ ١٢٤]، وصالح [١٤٦ \_ ١٤٥]، ولوط [١٦١ \_ ١٦٤]، وشعيب [١٧٧ \_ ١١٥]، عليهم السلام، ثم كرر. ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وأَطِيعُون ﴾ (٥) في قصة نوح (١١٠)، وهود [١٣١]، وصالح [١٤٤] فصار ثمانية مواضع، وليس في قصة موسى \_ عليه السلام \_ لأنه رباه فرعون حيث قال: ﴿ أَلَمْ نُربَكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ [١٨]، ولا في قصة إبراهيم \_ عليه السلام \_ لأن أباه في المخاطبين، حيث يقول: ﴿ إِذْ قَالَ

<sup>(</sup>١) راجع متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (٢/ ٤٩٦، ٤٩٧) مسألة رقم (٤٧١).

<sup>(</sup>٢) (في) هنا لا مكان لها، والصواب أن تدخل على لفظ «الأعراف» قبلها.

<sup>(</sup>٣) الأولى أن يقولها: وثانيه: لأنه قال قبل ذلك: أولها.

<sup>(</sup>٤) ورد في كثير من النسخ (ثم شعيب ثم لوط)، انظر فتح الرحمن (ص ٢٩٧) مسألة رقم (١).

<sup>(</sup>٥) فتح الرحمن (ص ٣٠٢) مسألة رقم (١٥).

لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ﴾[٧٠]، وهو رباه، واستحيا موسى وإبراهيم أن يقولا: ﴿ مَا أَسِلُكُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَجِرَ ﴾، وإن كانا منزهين (١) من طلب الأجرة.

٣٥١ ـ قوله تعالى فى قصة إبراهيم: ﴿مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [٧٠]، وفى الصافات»: ﴿مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [٧٠]، وفى الصافات»: ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ [٧٠]؛ لأن ﴿مَا ﴾ لمجرد الاستفهام، فأجابوا، فقالوا: ﴿نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ [٧١]، ﴿وماذا ﴾ فيه مبالغة، وقد تضمن فى الصافات معنى التوبيخ، فلما وبخهم قال: ﴿ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللّه تُريدُونَ \* فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٨٦]؛ فجاء فى كل سورة ما اقتضاه ما قبله وما بعده.

٣٥٢ ـ قوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ \* وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مُو مُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مُرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [٨٧ ـ ٨٠] زاد ﴿ هُو ﴾ في الإطعام والشفاء، لأنهما بما يدعى الإنشان أن يفعله، فيقال: زيد يطعم، وعمرو يداوى؛ فأكد إعلامًا أن ذلك منه سبحانه، لا من غيره، وأما الخلق والموت والحياة فلا يدعيهما مدع فأطلق.

٣٥٣ ـ قوله في قصة صالح: ﴿ مَا أَنتَ ﴾ [١٥٤] بغير واو، وفي قصة شعيب، ﴿ وَمَا أَنتَ ﴾ [١٨٦]؛ لأنه في قصة صالح بدل من الأولى، وفي الثانية عطف؛ وخصت الأولى بالبدل [في قوله: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ ﴾ [١٥٣] لأن صالحًا قلل في الخطاب؛ فقللوا في الجواب، وأكثر شعيب في الخطاب؛ فأكثروا (٢٠).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول.

<sup>(</sup>٢) القرطبي (١٥/ ٩٢)، والبيضاوي (٢/ ١٤١)، وفتح الرحمن (ص ٣٠٠) مسألة رقم (٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن (ص ٣٠٠، ٣٠١) مسألة رقم (١٠).

 <sup>(</sup>٤) في الموضعين (ما منعت) في الأصول. وهذا خطأ تحريف من النساخ، وراجع الفتح (ص ٣٠٢) مسألة
(١٦).

<sup>(</sup>٥) زيادة من عندنا ليست في الأصول، انظر القرطبي (١٣١/١٣)، والطبري (١٩/ ٦٥)، ومتشابه القرآن (٢/ ٥٣٥، ٥٣٦) مسألة (٥٢٩).

<sup>(</sup>٦) المناسب للسياق: قلل؛ فقللوا؛ لأن بعده: أكثر؛ فأكثروا، وتكون العبارة: «لأن صالحا قلل في الخطاب، فقللوا في الجواب». والله أعلم.

# سورة النمل

٣٥٤ ـ قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ ﴾ (١) [٨]، وفي [القصص: ٣٥٠]، وإله: [١] ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ ﴾؛ لأنه قال في هذه السورة: ﴿ سَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ [٧]، فكرر ﴿ آتِيكُم ﴾؛ فاستثقل الجمع بينهما وبين ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا ﴾؛ فعدل إلى قوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ بعد أن كانا بمعنى واحد، وأما في السورتين فلم يكن إلا ﴿ لَعَلِي آتِيكُم ﴾ (٢) [طه: ١٠] و﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا ﴾ .

مُ ٣٥٥ \_ قُولُهُ: ﴿ وَأَنْقِ عَصَاكَ ﴾ (٣) [ ١٠]، وفي «القصص»: ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ (٣) عَصَاكَ ﴾ (٤) أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ (٤) أَنْ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا وَسُبْحَانَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [٨، وأَن اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [٨، و اللهُ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [٨، ٥]، فحيل بينهما بهذه الجملة، فاستغنى عن إعادة ﴿ أَن ﴾ .

٣٥٦ \_ قوله: ﴿لا تَخَفُ ﴾ (٥) [١٠]، وفي «القصص»: ﴿أَقْبِلْ وَلا تَخَفُ ﴾؛ لأنه بني على ذكر تَخَفُ ﴾؛ لأنه بني على ذكر الخوف كلام يليق به، وهو قوله: ﴿إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾[١٠].

وفى «القصص» اقتصر على قوله: ﴿لا تَخَفْ ﴾، ولم يبن عليه كلام؛ فزيد قبله ﴿أُقبل ﴾؛ ليكون في مقابلة ﴿مُدْبِرًا ﴾ [٣١]، أي أقبل آمنًا غير مدبر، ولا تخف؛ فخصت هذه السورة به.

٣٥٧ \_ قوله: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ [١٢]، ومتعديًا، وفي «القصص»: ﴿ اسْلُكُ ﴾ بَلَانَ ﴿ اسْلُكُ ﴾ يَأْتِي لازمًا ومتعديًا، و﴿ السَّلُكُ ﴾ متعدٍ لا غير، ولأن في هذه السورة ﴿ فِي تِسْعِ آيَاتٍ ﴾ [١٢] أي مع

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ٣٠٦) مسألة رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (سأتيكم) وهو تحريف خطير من الناسخ.

<sup>(</sup>۳) وانظر القرطبی (۱۳/ ۱۳۰)، والطبری (۱۹/ ۸۶)، والبحر المحیط (۷/ ۵۷)، وزاد المسیر (۱۵۲/۳)، ومختصر ابن کثیر (۲/ ۲۲۷)، وفتح الرحمن (ص ۳۰ ۳) مسألة (٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (۲۰/ ٤٩)، والقرطبي (۱۳/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٥) فتح الرحمن (ص ٣٠٦) مسألة (٥).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (١٦٢/١٣)، وفتح الرحمن (ص ٣٠٧) مسألة رقم (٧).

تسع آيات مرسلاً إلى فرعون؛ وخصت «القصص» بقوله: ﴿اسْلُكْ ﴾ موافقة لقوله: ﴿اسْلُكْ ﴾ موافقة لقوله: ﴿اضْمُمْ ﴾، ثم قال: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ ﴾ [٣٢] فكان دون الأول؛ فخص بالأدنى من اللفظين.

٣٥٨ - قوله: ﴿إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ [٢٦]، وفي «القصص»: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ (١ [٣٢]؛ لأن الملأ أشراف القوم، وكانوا في هذه السورة موصوفين بما وصفهم الله به من قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ \* وَجَحَدُوا بِهَا ﴾ [٣١، ١٤] الآية، فلم يسمهم ملأ، بل سماهم قومًا، وفي «القصض» لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات؛ فسماهم ملأ، وعقبه: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [٣٨]، وما يتعلق بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق.

٣٥٩ ـ قوله: ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [٥٣]، وفي «حم فصلت»: ﴿وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [١٨] نجينا، وأنجينا بمعنى واحد؛ وخصت هذه السورة بأنجينا لموافقته لما بعده وهو: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ﴾ [٥٧] وبعده: ﴿وَأَمْطَرْنَا ﴾ السورة بأنجينا لموافقته لما بعده وهو: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ﴾ [٥٧].

٣٦٠ \_ قوله: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم ﴾ [٦٠] قد سبق.

٣٦١ - قوله: ﴿ إَله مع الله ﴾ في خمس آيات، وختم الأولى بقوله: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدَلُونَ ﴾ [٦٦]، ثم ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [٦٦]، ثم قال: ﴿ قَلَيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [٦٢]، ثم: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ [٦٤]؛ ثى: عدلوا إلى الذنوب (٣)، وأول الذنوب [العدول] عن الحق؛ ثم لم يعلموا، ولو علموا ما عدلوا، ثم لم يذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال؛ فأشركوا عن غير حجة وبرهان، قل لهم يا محمد: ﴿ هَاتُوا برهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ [٦٤].

<sup>(</sup>۱) الطبري (۲۰/۲۰)، ثم راجع فتح الرحمن (ص ۳۰۷، ۳۰۸) مسألة رقم (۸).

<sup>(</sup>۲) راجع الطبرى (۲۷/۲٤)، واَلقرطَبي (۱۵/۳۶۹)، وفتح الرحمن (ص ۳۱۰) مسألة (۱۵).

<sup>(</sup>٣) في كُل النسخ: (عدلوا عن الذنوب)، وهذا ليس صوابًا، بل هو خطأ تحريف من النساخ.

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ٣١٠) مسألة رقم (١٦)، ومتشابه القرآن (٢/٢٥، ٥٤٦).

٣٦٢ \_ قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ ﴾ (١) [٨٧]، وفى «الزمر»: ﴿ فَصَعِقَ ﴾ [٦٨]؛ خصت هذه السورة بقوله: ﴿ فَفَزع ﴾ موافقة لقوله: ﴿ وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَئِذ آمِنُونَ ﴾ [٨٩]؛ وخصت «الزمر» بقوله: ﴿ فَصَعِقَ ﴾ موافقة لقوله: ﴿ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ [٣٠]؛ لأن معناه: مات.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۰/۲۰)، والقرطبى (۱۳/۲۳)، والبحر المحيط (۷/ ۱۰)، وفتح الرحمن (ص ۳۱۱) مسألة رقم (۱۹).

### سورة القصص

٣٦٣ \_ قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوَىٰ ﴾ (١ [١٤] أى كمل أربعين سنة، وقيل : كمل قوله، وقيل خرجت لحيته، وفي «يوسف» : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ ﴾ [٢٢]؛ لأنه أوحى إليه في صباه.

٣٦٤ \_ قوله: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مَنْ أَقْصاً الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ [٢٠] وفي "يس»: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصاً الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ﴾ [٢٠] اسمه حزبيل، من آل فرعون، وهو النجار، وقيل: شمعون، وقيل حبيب، وفي "يس»: هو هو، وقوله: ﴿ مِنْ أَقْصاً الْمَدِينَةِ ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون من أقصى المدينة صفة لرجل، والثاني: أن يكون صلة ليسعى. والأظهر في هذه السورة أن يكون وصفًا، وفي "يس» أن يكون صلة.

وخصت هذه السورة بالتقديم؛ لقوله قبله: ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتلانِ ﴾[١٥]، ثم قال: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ ﴾[٢٠].

وخصت سورة «يس» بقوله: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾؛ لما جاء في التفسير: أنه كان يعبد الله في جبل، فلما سمع خبر الرسل سعى مستعجلاً (٣).

٣٦٥ \_ قوله: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [٢٧]، وفي «الصافات»: ﴿ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [٢٠]؛ لأن ما (جاء) في هذه السورة من كلام شعيب؛ أي من الصالحين في حسن المعاشرة، والوفاء بالعهد، وفي «الصافات» من كلام إسماعيل حين قال له أبوه: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُك فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ [٢٠١]؛ فأجاب: ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [٢٠١]؛ فأجاب: ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [٢٠١].

<sup>(</sup>۱) راجع الطبري (۲۰/۲۰، ۲۸)، والقرطبي (۲۵۸/۱۳).

<sup>(</sup>۲) أي بتقديم رجل. راجع فتح الرحمن (ص ٣١٤) مسألة (٤)، ثم راجع مختصر ابن كثير (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) أي أن المراد هنا: الإخبار عن سعيه، لا عنه، والتقديم هنا للاهتمام والاعتناء بالفعل لا بالفاعل.

<sup>(</sup>٤) راجع الطبري (۲۰/۲۶)، والقرطبي (۱۳/۲۷۹).

<sup>(</sup>٥) مختصر ابن كثير (٣/ ١٨٦)، وفتح الرحمن (ص ٣١٥) مسألة رقم (٦).

٣٦٦ \_ قوله: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ﴾ (١) [٣٧]، وبعده: (من جاء) (٢) بغير باء. الأول هو الأوجه؛ لأن أفعل هذا فيه معنى الفعل، ومعنى الفعل لا يعمل في المفعول به، فزيد بعده باء تقوية للعمل.

وخص الأول بالأصل، ثم حذف من الآخر الباء؛ اكتفاء بدلالة الأول عليه، ومحله نصب بفعل آخر، أى يعلم من جاء بالهدى، ولم يقتض تغييراً كما قلنا في «الأنعام»(٣)؛ لأن دلالة الأول قام مقام التغيير، وخص الثاني به؛ لأنه فرع.

٣٦٧ ـ قوله: ﴿ لَعَلِي أَطَلِعُ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ ﴾ [٣٦]، وفى «المؤمن»: ﴿ لَعَلَي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمَوَاتَ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ ﴾ [٣٦، ٣٦]؛ لأن قوله: ﴿ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ ﴾ [٣٦، ٣٦]؛ لأن قوله: ﴿ أَطُّلِعُ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ ﴾ وجعل قوله: ﴿ أَبْلُغُ الأَسْبَابَ إِلَه مُوسَىٰ ﴾ في «المؤمن»: خبر لعلى، ثم أبدلت منه ﴿ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ ﴾. وإنما زادها؛ ليقع في مقابلة قوله: ﴿ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦]؛ لأنه (زعم) (٤) أنه إله الأرض، فقال: ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرِي ﴾ [٣٨] أي في الأرض، ألا ترى أنه قال: ﴿ فَأَطَلِعَ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ ﴾؛ فجاء على كل سورة ما المتضاه ما قبله.

٣٦٨ \_ قوله: ﴿وَإِنِّي لأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٥) [٣٨]، وفي «المؤمن»: ﴿كَاذِبًا ﴾ [٣٧]؛ لأن التقدير في هذه السورة: وإني لأظنه كاذبًا من الكاذبين، فزيد ﴿من ﴾ لرءوس الآيات، ثم أضمر كاذبًا لدلالة الكاذبين عليه؛ وفي «المؤمن» جاء على الأصل، ولم يكن فيه موجب تغيير.

<sup>(</sup>۱) الطبري (۲۰/ ۶۹)، وفتح الرجمن (ص ۳۱۵) مسألة رقم (۸).

<sup>(</sup>٢) في آية ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .... ﴾ رقم [٨٥] من «القصص» .

<sup>(</sup>٣) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ﴾ آية رقم [١١٧].

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل ثابتةً في بقية النسخ الأخرَى، وانظَرَ فتح الرحمن (ص ٣١٦) مسألة رقم (٩).

<sup>(</sup>۵) راجع مختصر ابن كثير (۳/ ۲۰)، والتفسير الكبير للفخر الرازى (۲۱/۲۵)، وفتح الرحمن (ص ٣١٦) مسألة رقم (۱۰).

٣٦٩ \_ قوله: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْء ﴾ (١) [ ٦٠] بالواو. وفي «الشورى»: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم ﴾ [٣٦] بالفاء؛ لأنه لَم يتعلق في هذه السورة بما قبله كبير تعلق؛ فاقتصر على الواو؛ لعطف جملة على جملة، وتعلق في «الشورى» بما قبلها أشد (التعلق)؛ لأنه عقب ما لهم من المخافة بما أوتوا من الأمنة، والفاء حرف للتعقيب.

٣٧٠ ـ قوله: ﴿فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾ (٢٠]، وفي «الشورى»: ﴿فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [٣٦] فحسب؛ لأن في هذه السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق، وأعراض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين؛ فالمتاع: ما لاغنى عنه في الحياة من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمنكوح. والزينة: ما يجمل به الإنسان، وقد يستغنى عنه، كالثياب الفاخرة، والمراكب الرائقة، والدور المجصصة، والأطعمة الملبقة (٣).

وأما في «الشورى» فلم يقصد الاستيعاب، بل ما هو مطلوبهم في تلك الحالة من النجاة والأمن في الحياة؛ فلم يحتج إلى ذكر الزينة.

٣٧١ ـ قوله: ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ﴾ [٧١]، وبعده: ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْكُمُ اللَّيْلَ على النهار؛ لأن ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب (٤) ﴿النَّهَارَ ﴾ بدخول الليل، ثم ختم الآية الأولى بقوله: ﴿أَفَلا تَسْمَعُونَ ﴾ [٧١]، بناء على الليل، وختم الأخرى بقوله: ﴿أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ [٧١]، بناء على النهار، والنهار مبصر، وآية النهار مبصرة.

٣٧٢ \_ قوله: ﴿ وَيُكَأَنَّ ﴾ (٥) [٨٢]، ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ [٨٢] ليس بتكرار؛ لأن

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۲/۲۰)، والقرطبى (۳۰۲/۱۳)، والبحر المحيط (۱۲٦/۷)، وفتح الرحمن ص ۳۱۷ مسألة (۱۲).

<sup>(</sup>۲) الفتح (ص ۳۱۷) مسألة (۱۳).

<sup>(</sup>٣) في القاموس المحيط: ثريد ملبّق مليّن بالدسم.

<sup>(</sup>٤) بالأصول (ذهاب الليل) وهذا ليس موافقًا للسياق، راجع قول الإمام الفخر الرازى في التفسير الكبير (١٥). (١١/٢٥) بتصرف، والفتح (ص ٣١٧) مسألة رقم (١٥).

<sup>(</sup>٥) قال قتادة: ويكأن يعنى: ألم تعلم، وقال أبو عبيدة: سبيلها سبيل ألم تر. راجع اختلاف العلماء حول هذا الحرف فى تفسير القرطبى (٣١٨/١٣، ٣١٩)، والبحر المحيط (٧/ ١٣٥)، والتفسير الكبير للفخر الرزى (١٣٥/٢٥)، وفتح الرحمن (ص ٣١٨) مسألة رقم (١٦).

كل واحد منهما متصل بغير ما اتصل به الآخر، قال ابن عباس: وى: صلة، وإليه ذهب سيبويه فقال: وى: كلمة يستعملها النادم بإظهار ندامته، وهى مفصولة من كأنه؛ وقال الأخفش: أصله ويك. وأن الله بعده منصوب بإضمار العلم، أى: أعلم أن الله. وقال بعضهم: أصله ويلك، وفيه ضعف. وقال الضحاك: الياء والكاف صلة، وتقديره: وإن الله، وهذا كلام مزيف.

### سورة العنكبوت

٣٧٣ \_ قوله تعالى : ﴿ وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا ﴾ [٨] ، وفي «لقمان»: ﴿ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ ﴾ [١٤] ، وفي «الأحقاف»: ﴿ بِوَالِدَيْهِ وَسَانًا ﴾ [١٥] الجمهور على أن الآيات الثلاث نزلت في سعد بن مالك ، وهو سعد بن أبي وقاص، وأنها في سورة «لقمان» اعتراض بين كلام لقمان لابنه ، ولم يذكر في لقمان (حسنًا)؛ لأن قوله بعده: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَوَالِدَيْكَ ﴾ [١٤] قام مقامه؛ ولم يذكر في هذه السورة (حملته) ولا وضَعته) موافقة لما قبله من الاختصار، وهو قوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرُنَ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [٧]؛ فإنه الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرُنَ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [٧]؛ فإنه ذكر فيها جميع ما يقع بالمؤمنين بأوجز كلام، وأحسن نظام، ثم قال: ﴿ وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ ﴾ [٨] أي ألزمناه ﴿ حُسْنًا ﴾ في حقهما، وقيامًا بأمرهما، وإعراضًا عنهما، وخلاقًا لقولهما إن أمراه بالشرك بالله، وذكر في «لقمان» و«الأحقاف» حالة حملها ووضعها.

٣٧٤ \_ قوله: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ﴾ [٨]، وفي «لقمان»: ﴿ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ ﴾ [١٥]؛ لأن ما في هذه السورة وافق ما قبله لفظًا، وهو قوله: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ [٦]، وفي «لقمان» محمول على المعنى، لأن التقدير: وإن حملاك على أن تشرك.

٣٧٥ \_ قوله: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ﴾ (٤) [٢١] بتقديم العذاب على الرحمة في هذه السورة فحسب؛ لأن إبراهيم خاطب به نمروذ وأصحابه؛ ولأن العذاب وقع بهم في الدنيا.

<sup>(</sup>١) بالأصول (حسنًا) وهو تحريف من النساخ، وانظر الفتح (ص ٣١٩) مسألة (١).

<sup>(</sup>۲) راجع فتح الرحمن (ص ۳۱۹) مسألة (۲).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٢٩/٣٦).

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبرى (٢٠/ ٨٩).

٣٧٦ ـ قوله: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ [٢٢]، وفى «الشورى»: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ [٣١]؛ لأنه فى هذه السورة خطاب لنمروذ، حيث صعد الجو موهمًا أنه يحاول (ترقى) السماء، فقال له ولقوم إبراهيم: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ أى: من فى الأرض من الجن والإنس ولا من فى السماء من الملائكة ، فكيف تعجزون الله!

وقيل: وما أنتم بفائتين عليه ولو هربتم في الأرض أو صعدتم في السماء، فقال: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ لو كنتم فيها.

وما في «الشوري» خطاب للمؤمنين. وقوله: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [٣٠] يدل عليه، وقد جاء: ﴿ وَمَا هُم بُمُعْجِزِينَ ﴾ [الزمر: ٥١] في قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ ﴾ [الزمر: ٥١] من في قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [الزمر: ٥١] من غير ذكر الأرض ولا السماء.

٣٧٧ \_ قوله: ﴿فَأَنِحَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) [٢٤]، وقال بعده: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٤٤]، فجمع الأولى ووحد الثانية؛ لأن الأولى إشارة إلى إثبات النبوة، وفي النبين \_ صلوات الله عليهم \_ كثرة، والثاني إشارة إلى التوحيد، وهو \_ سبحانه \_ واحد لا شريك له.

٣٧٨ \_ قوله: ﴿ أَنِنَكُمْ ﴾ [٢٩] جمع بين استفهامين، قد سبق في "الأعراف". ٣٧٩ \_ قوله: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾ (٣) [٣٣]، وفي «هود»: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ ﴾ [٧٧] بغير ﴿ أَن ﴾؛ لأن ﴿ لما ﴾ يقتضى جوابًا، وإذا اتصل به ﴿ أن ﴾ دل على أن الجواب وقع في الحال من غير تراخ كما في هذه السورة، وهو قوله: ﴿ سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ [٣٣]، ومثله في «يوسف»: ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ [٣٦].

<sup>(</sup>۱) القرطبی (۳۳۷/۱۳)، والطبری (۲۰/۲۰)، والبحر المحیط (۱٤٧/۷)، وفتح الرحمن (ص ۳۲۱) مسألة رقم (٦).

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الرحمن (ص ٣٢١) مسألة (٧).

<sup>(</sup>٣) راجع مختصر ابن كثير (٣/٢٦).

وفى «هود» اتصل به كلام بعد كلام إلى قوله: ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصلُوا إِلَيْكَ ﴾ (١) [٨١]؛ فلما طال لم يحسن دخول (أن).

٣٨٠ \_ قوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ ﴾ [٣٦] هو عطف على قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمه فَلَبثَ ﴾ [١٤].

٣٨١ \_ قوله: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾ [٥٢] أخره في هذه السورة؛ لما وصف، وقد سبق.

٣٨٢ ـ قوله: ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ [٦٢]، وفي القصص»: ﴿ يَبْسُطُ الرّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدَرُ ﴾ [٢٨]، وفي [الرعد: ٢٦]، والشورى: ١٢]: ﴿ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدَرُ ﴾ الأن ما في هذه السورة اتصل بقوله: ﴿ وَكَأْيَن مِن دَابَة لِا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ [٠٦] الآية. وفيها عموم، فصار تقدير الآية: يسط الرزق لمن يشاء من عباده أحيانًا، ويقدر له أحيانًا؛ لأن الضمير يعود إلى ﴿ من ﴾، وقيل: يقدر له البسط من التقدير.

وفى «القصص» تقديره: يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر لمن يشاء، وكل واحد منهما غير الآخر، بخلاف الأولى.

وفي السورتين يحتمل الوجهين فأطلق.

٣٨٣ ـ قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾ الأن في هذه السورة وافق ما قبله وهو: ﴿مِن قَبْلُهِ ﴾ (٢) [٦٣]، وفي هاله وهو: ﴿مِن قَبْلُهِ ﴾ قَبْلُهِ ﴾ (٣) فإنهما يتوافقان؛ وفيه شيء آخر، وهو: أن ما في هذه السورة سؤال وتقرير، والتقرير يحتاج إلى التحقيق فوق غيره، فقيد الظرف بمن، فجمع بين طرفيه كما سبق.

٣٨٤ \_ قوله: ﴿ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ [٥٨] بغير واو لاتصاله بالأولى أشد الاتصال، وتقديره: ذلك نعم أجر العاملين.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبرى (۱۲/۵۳).

<sup>(</sup>٢) فتح الرحمن (ص ٣٢٢) مسألة (١٠).

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلهِ . ﴾ الآية رقم [٤٨].

### سورة البروم

٣٨٥ ـ قوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ (١)[٩] هنا، وفي الطّر: ٤٤]، وأول [المؤمن: ٢١] بالواو، وفي غيرهن بالفاء؛ لأن ما قبلها في هذه السورة: ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ [٨]، وكذلك بعدها: ﴿ وَأَثَارُوا الأَرْضَ ﴾ [٩] بالواو؛ فوافق ما قبلها وما بعدها، وفي «فاطر» أيضًا وافق ما قبله وما بعده؛ فإن قبله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعْجَزِهُ مِن فإن قبله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعْجَزِهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [٤٤]، وكذلك أول المؤمن قبله: ﴿ وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ [٢٠].

وأما في آخر «المؤمن» فوافق ما قبله وما بعده وكانا بالفاء، وهو قوله: ﴿ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾[٨٦]، وبعده: ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم ﴾[٨٢].

٣٨٦ \_ قُوله: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً ﴾ [٩]. وهمن قبلهم ﴾ متصل بكون آخر مضمر، وقوله: ﴿ كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوّةً ﴾ إخبار عما كانوا عليه قبل الإهلاك؛ وخصت هذه السورة بهذا النسق لما يتصل من الآيات بعده، وكله إخبار عما كانوا عليه، وهو: ﴿ وَأَقَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ﴾ [٩]. وفي «فاطر»: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الّذينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا ﴾ [٤٤] بزيادة الواو؛ لأن التقدير: فينظروا كيف أهلكوا وكانوا أشد منهم قوة؛ وخصت هذه السورة به لقوله ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [٤٤] الآية.

وفي «المؤمن»: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ فَوْ وَوَاد ﴿ هُمْ ﴾؛ لأن في قُوتُهُ ﴿ مَن قَبْلِهِمْ ﴾ وزاد ﴿ هُمْ ﴾؛ لأن في هذه السورة وقعت في أوائل قصة نوح، وهي تتم في ثلاثين آية، فكان اللائق البسط، وفي آخر «المؤمن»: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وأَشَدُ قُوتًا ﴾ وقي آخر «المؤمن»: ﴿ كَيْفَ كَانَ أول السورة يدل عليه. قُوتًا ﴾ (٣) [٢٨]، فلم يبسط القول، لأن أول السورة يدل عليه.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۹/۱٤)، وتفسير البيضاوي (۱۰۳/۲)، وفتح الرحمن (ص ۳۲۵) مسألة (۱).

<sup>(</sup>٢) راجع ما قاله الشيخ زكريا في الفتح.

<sup>(</sup>٣) كلمة (أشد) ساقطة من الأصول وباقى النسخ.

٣٨٧ \_ قوله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ [٢١]؛ وختم الآية بقوله: ﴿ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [٢١] لأن الفكر يؤدى إلى الوقوف على المعانى التى خلقن لها، من التآنس والتجانس، وسكون كل واحد منهما إلى الآخر.

۳۸۸ \_ قوله: ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [۲۲]، وختم بقوله: ﴿ لَلْعَالَمِينَ ﴾؛ لأن الكل تظلهم السماء، وتقلهم الأرض، وكل واحد منفرد بلطيفة في صوته يمتاز بها عن غيره، حتى لا ترى اثنين في ألف يتشابه صوتاهما ويلتبس كلامهما، وكذلك ينفرد كل واحد بدقيقة في صورته يتميز بها من بين الأنام، فلا ترى اثنين يتشابهان وهذا يشترك في معرفته الناس جميعًا؛ فلهذا قال: ﴿ لآیَاتِ لِلْعَالِمِینَ ﴾.

ومن حمل اختلاف الألسن على اللغات، واختلاف الألوان والبياض، والشقرة والسمرة، فالاشتراك في معرفتها أيضًا ظاهر.

ومن قرأ: ﴿ لِلْعَالِمِينَ ﴾ بكسر اللام فقد أحسن؛ لأن بالعلم يمكن الوصول إلى معرفة ما سبق ذكره.

٣٨٩ \_ قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ ﴾ [٢٣]، وختم بقوله: ﴿يَسْمَعُونَ ﴾ [٢٣]؛ فإن من سمع أن النوم من صنع الله الحكيم ولا يقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع، ولا على دفعه إذا ورد، تيقن أن له صانعًا مدبرًا. قال الخطيب: معنى يسمعون هاهنا: يستجيبون إلى ما يدعوهم إليه الكتاب (٢٠) وختم الآية الرابعة بقوله: ﴿يَعْقُلُونَ ﴾ [٢٤]؛ لأن العقل ملاك أمر في هذه الأبواب، وهو المؤدى إلى العلم؛ فختم بذكره.

. ٣٩ \_ قوله: ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیكُمُ ﴾ (٣) [٢٤] أي إنه یریكم. وقیل تقدیره: ویریكم من آیاته البرق. وقیل: أن یریكم، فلما حذف ﴿ أن ﴾ سكن الیاء،

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن كثير (۱/۳)، وفتح الرحمن (ص ۳۲٦) مسألة (۳)، ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (۲/ ۵۷۳ ، ۵۷۲).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد بالأصول، ثم راجع متشابه القرآن (٢/ ٥٥٥، ٥٥٥، ٥٧٨).

<sup>(</sup>۳) راجع تفسير الطبري (۲۱/۲۲).

وقيل: من آياته كلام كاف، كما تقول: منها كذا، ومنها وتسكت تريد الكثرة.

٣٩١ \_ قوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ (١) [٣٧]، وفي «الزمر» ﴿ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوا ﴾ [٣٥]؛ لأن بسط الرزق مما يشاهد ويرى؛ فجاء في هذه السورة على ما يقتضيه اللفظ والمعنى، وفي «الزمر» اتصل بقوله: ﴿ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ [٤٩]، وبعده: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [٤٩]؛ فحسن ﴿ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوا ﴾.

٣٩٢ \_ قوله: ﴿ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾ (٢) [٤٦]، وفي «الجاثية»: ﴿ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ [٢٢]؛ لأن في هذه السورة تقدم ذكر الرياح وهو قوله: ﴿ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِرَاتٍ ﴾ [٢٦] بالمطر وإذاقة الرحمة. ﴿ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ﴾ بالرياح بأمر الله تعالى، ولم يتقدم ذكر البحر.

وفى «الجاثية» تقدم ذكر البحر، وهو قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ﴾ . الْبَحْرَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ٣٢٧) مسألة (٥).

<sup>(</sup>٢) الفَتَح (ص ٣٢٧) مسألة (٦).

### سورة لقمان

٣٩٣ ـ قوله تعالى : ﴿ كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا ﴾ [٧]، وفي «الجاثية»: ﴿ كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ ﴾ [٨] زاد في هذه السورة: ﴿ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا ﴾ .

جل المفسرين على أن الآيتين نزلتا في النضر بن الحارث، وذلك أنه ذهب الى فارس فاشترى كتاب كليلة ودمنة وأخبار رستم واسفنديار، وأحاديث الأكاسرة، فجعل يرويها ويحدث بها قريشًا ويقول: إن محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار، ويستملحون حديثه، ويتركون استماع القرآن؛ فأنزل الله هذه الآيات وبالغ في ذمه؛ لتركه استماع القرآن، فقال: ﴿كَأَنَّ فِي أُذُنيهُ وَقُرًا ﴾ أي صممًا لا يقرع مسامعه صوت. ولم يبالغ في «الجاثية» هذه المبالغة؛ لما ذكر بعده: ﴿وَإِذَا عَلَمَ مِنْ آيَاتِنَا صُوت. ولم يبالغ في «الجاثية» هذه المبالغة؛ لما ذكر بعده: ﴿ وَإِذَا عَلَمَ مِنْ آيَاتِنَا صُوت. في من خط أو ما يقوم مقامه من خط أو غيره.

٣٩٤ \_ قوله: ﴿ كُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [٢٩]، وفي «الزمر»: ﴿ لِأَجَلٍ هُ اللهِ الكلام، ودال على الصلة، والسلام.

<sup>(</sup>۱) راجع البحر المحيط (۷/ ۱۸۶)، والتفسير الكبير (۲۲ / ۲۲۱)، والتسهيل لعلوم التنزيل (۳۸/۴)، وحاشية الصاوى على الجلالين (۲۲ / ۲۲)، وفتح الرحمن (ص ۳۲۹) مسألة رقم (۱)، ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (۲/ ۵۵۸، ۵۸۶).

<sup>(</sup>۲) راجع البحر المحيط (۲/ ٤١٦)، والطبرى (۱۳۳/۲۳)، والقرطبي (۱۵/ ۲۳۵، ۲۳۵)، وفتح الرحمن (ص ۳۳۰ و ۳۳۱)، مسألة رقم (٤).

### سورة السجدة

٣٩٥ \_ قوله: ﴿ فِي يُومْ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَة ﴾ ٣٩٥ \_ وفي «المعارج»: ﴿ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴾ [٤]، موضع بيانه التفسير، والغريب فيه ما روى عن عكرمة في جماعة: أن اليوم في المعارج عبارة عن أول أيام الدنيا إلى انقضائها وأنها خمسون ألف سنة، لا يدرى أحد كم مضى، وكم بقى إلا الله عز وجل.

ومن القريب أن هذه عبارة عن الشدة واستطالة أهلها إياها، كالعادة في استطالة أيام الشدة والحزن، واستقصار أيام الراحة والسرور حتى قال القائل: سنة الوصل سنة (بكسر السين) وسنة الهجر سنة (بفتح السين).

وخصت هذه السورة بقوله: ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾؛ لما قبله، وهو قوله: ﴿ فِي سِتَةٍ اللهِ مِن جنس ذلك اليوم.

وخصت المعارج بقوله: ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾؛ لأن فيها ذكر القيامة وأهوالها، فكان اللائق بها.

٣٩٦ \_ قوله: ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ [٢٢] ﴿ ثم ﴾ هاهنا تدل على الإعراض عقب التذكير (٢).

٣٩٧ \_ قوله: ﴿عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ (٣) [ ٢٠] ، وفي «سبأ»: ﴿الَّتِي كُنتُم ﴾ [٤٢] ، لأن النار في هذه السورة وقعت موقع الكناية؛ لتقدم ذكرها، والكنايات لاتوصف فوصف العذاب، وفي «سبأ» لم يتقدم ذكر النار (قبل)؛ فحسن وصف النار.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۸۱/۱٤)، و(۲۷۹/۱۸)، والطبري (۲۹/۲۹)، والبحر المحيط (۳۳۲/۸)، والكشاف (۲/ ٤٨٧)، وفتح الرحمن (ص ۳۳۳) مسألة رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) في نَفْس الآية في قولُه تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾.

 $<sup>(\</sup>mathfrak{A})$  مسألة رقم (ش $\mathfrak{A})$  مسألة رقم ( $\mathfrak{A}$ ).

٣٩٨ \_ قوله: ﴿ أُوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ [٢٦] بالواو ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ بزيادة ﴿ من ﴾ سبق في «طه».

٣٩٩ \_ قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ﴾ [٢٦] ليس غيره؛ لأنه لما ذكر القرون والمساكن بالجمع، حسن جمع الآيات؛ ولما تقدم ذكر الكتاب وهو مسموع حسن ذكر لفظ السماع، فختم الآية به.

# سورة الأحزاب

ذهب بعض القراء إلى أنه ليس فى هذه السورة ما يذكر فى المتشابه، وبعضهم أورد فيها كلمات، وليس فى ذلك كثير تشابه، بل قد يلتبس على الحافظ القليل البضاعة، وعلى الصبى القليل التجارب، فأوردتها إذ لم تخل من فائدة وذكرت مع بعضها علامة يستعين بها المبتدئ فى تلاوته.

٤٠٠ منها قوله: ﴿لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾ [٨]، وبعده: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ [٢٤]. ليس فيه تشابه؛ لأن الأول من لفظ السؤال، وصلته ﴿عَن صَدْقِهِمْ ﴾. وبعده: ﴿وأَعَدُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [٨]، والثاني من لفظ الجزاء، وفاعله ﴿اللَّهُ ﴾ وصلته ﴿بِصِدْقِهِمْ ﴾ بالباء، وبعده: ﴿ويُعَذِبَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ [٢٤].

أَ . ٤ \_ ومنها قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) [٩]، وبعده: ﴿ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [٤١]، فيقال للمبتدئ: إن الذي يأتي بعد العذاب الأليم نعمة من الله على المؤمنين، وما يأتي قبل قوله: ﴿ هُو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ [٤٣] ﴿ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [٤١] شكرًا على أن أنزلكم منزلة نيصلي عَلَيْكُمْ ﴾ [٤٣] ﴿ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصلُونَ نَبِيهُ في صلاته، وصلاة ملائكته عليه، حيث يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى النَّبِي ﴾ [٥٦].

٢٠٢ ـ ومنها قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ ﴾ [٢٨]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ ﴾ [٢٨]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ﴾ [٩٥] ليس من المتشابه؛ لأن الأول في التخيير، والثاني في الحَجاب.

٣٠٤ \_ ومنها قوله: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ ﴾[٣٨] و[٦٢] في موضعين، وفي «الفتح»: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدُ خَلَتُ ﴾[٣٣] التقدير في الآيات:

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي (١٤/ ١٥٩، ١٦٠)، وحاشية الصاوى على الجلالين (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود (٤/٤)، والتفسير الكبير (٢٥/ ٢٣٢).

سنة الله التى قد خلت فى الذين خلوا؛ فذكر فى كل سورة الطرف الذى هو أعم، واكتفى به عن الطرف الآخر، والمراد بما فى أول هذه السورة: النكاح. نزلت حين عيروا رسول الله عَلَيْ بنكاحه من زينب؛ فأنزل الله: ﴿ سُنَةَ اللّه فِي الّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلُ ﴾، أى النكاح سنة فى النبيين على العموم، وكانت لداود تسع وتسعون، فضم (إليهن) المرأة التى خطبها «أوريا»، وولدت سليمان، والمراد بما فى آخر هذه السورة القتل، نزلت فى المنافقين، والشاكين الذين فى قلوبهم مرض (والمرجفين) فى المدينة على العموم.

وما في سورة «الفتح» يريد به نصرة الله لأنبيائه، والعموم في النصرة أبلغ منه في النكاح والقتل.

ومثله في «حم غافر»: ﴿ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادِهِ ﴾[٨٥]؛ فإن المراد بها عدم الانتفاع بالإيمان عند اليأس، فُلهذا قال: ﴿ قَدْ خَلَتَ ﴾.

٤٠٤ \_ ومنها قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾[٣٤] ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾[٢٥] ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ الآهِ عَلِيمًا ﴾[٢٥] ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾[٥١] ﴿ وَكَانَ على الجملة؛ حَلِيمًا ﴾[٥١]، وهذا من باب الإعراب، وإنما نصب لدخول كان على الجملة؛ فتفردت السورة به، وحسن دخول كان عليها، مراعاة لفواصل الآى، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) راجع الطبری (۲۲/۲۲)، والقرطبی (۲۲/۲۲)، والبحر (۷/۲۶۲)، ومختصر ابن کثیر (۳/۲۰۱).

#### سورة سبأ

200 عوله تعالى: ﴿ مِثْقَالُ ذَرَة فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾ [٣]، [٢٢] مرتين بتقديم السموات. خلاف «يونس »؛ فإن فيها: ﴿ مِثْقَالِ ذَرَّة فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ [٦٦]؛ لأن في هذه السورة تقدم ذكر السموات في أول السورة: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [١]، وقد سبق في يونس.

١٠٦ ـ قوله: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا ﴾ (٢) [٩] بالفاء، ليس غيره، زيد الحرف لأن الاعتبار فيها بالمشاهدة على ما ذكرناه، وخصت بالفاء لشدة اتصالها بالأول، لأن الضمير يعود إلى الذين قسموا الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: محمد إما غافل كاذب، وإما مجنون هاذ!! وهو قولهم: ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّه كَذَبًا أَم بِه جَنّةٌ ﴾ [٨]؛ فقال الله تعالى: بل تركتم القسمة الثالثة، وهي: وإما صحيح العقل صادق.

٧٠٧ \_ قوله: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ (٣)[٢٢]؛ وفي «سبحان»: ﴿مِّن دُونِهِ ﴾ [٥٦]؛ لأنه في هذه السورة اتصلت الآية بآية ليس فيها لفظ الله، فكان الصريح أحسن، وفي «سبحان» اتصل بآيتين فيهما بضعة عشر (٤) مرة ذكر الله صريحًا وكناية، فكانت الكناية أولى، وقد سبق.

٨٠٨ ـ قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيبٍ ﴾ (٥) [٩] وبعده: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتً لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيبٍ ﴾ (٩) وبعده: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [٩] بالجمع؛ لأن المراد بالأول: لآية على إحياء المُوتى؛ فخصت بالتوحيد، وفي قصة «سبأ» جمع؛ لأنهم صاروا اعتبارًا

<sup>(</sup>۱) راجع مجاز القرآن (۱۲۷). والطبرى (۳٦٦/۸)، ومختصر ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الرحمن (ص ٣٤٣) مسألة (١).

<sup>(</sup>٣) راجع حاشية الصاوى على الجلالين (٣/ ٢٩٨)، ومختصر ابن كثير (٣/ ١٢٨)، والبحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) الصواب أن يقال: بضع عشرة مرة، كما تقتضيه القواعد.

<sup>(</sup>٥) راجع فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (ص ٣٤٣) مسألة رقم (٢).

يضرب بهم المثل، تفرقوا أيدى «سبأ»، وفُرِّقُوا كل مُفَرَّق، ومُزِّقُوا كلَّ مُمزَّق، ومُزِّقُوا كلَّ مُمزَّق، فختم فرفع بعضهم إلى الشام، وبعضهم إلى يثرب، وبعضهم إلى عمان، فختم بالجمع؛ وخصت به لكثرتهم، وكثرة من يعتبر بهم، فقال: ﴿لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَارٍ ﴾ على الجنة ﴿شَكُورٍ ﴾ على النعمة، أى المؤمنين.

9 - 3 \_ قوله: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَيْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ ﴾ (١) [٣٦] وبعده: ﴿لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدُرُ لَهُ ﴾ (٢) [٣٩] قد سبق. وخص هذه السورة بذكر الرب؛ لأنه تكرر فيها مرات كثيرة منها: ﴿ بَلَىٰ وَرَبِّي ﴾ [٣]، ﴿ بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ ﴾ [١٥]، ﴿ رَبّنَا بَاعِدْ بَيْنَ ﴾ [١٩]، ﴿ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبّنا ﴾ [٢٦]، ﴿ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبّهِمْ ﴾ [٢٦]، ولم يذكر مع الأول ﴿ من عباده ﴾؛ لأن المراد بهم الكفار، وذكره مع الثانى لأنهم المؤمنون، وزاد ﴿ له ﴾ وقد سبق بيانه.

211 ـ قوله: ﴿ وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [70]، وفي غيرها: ﴿ عما كنتم تعملون ﴾؛ لأن قوله: ﴿ أَجْرَمْنَا ﴾ [70] بلفظ الماضي، أي قبل هذا، ولم يقل (نجرم)، فيقع في مقابلة تعملون؛ لأن من شرط الإيمان ووصف المؤمن: أن يعزم ألا يجرم، وقوله: ﴿ تعملون ﴾ خطاب للكفار، وكانوا مصرين على الكفر في الماضي من الزمان والمستقبل، فاستغنت به الآية عن قوله: ﴿ كنتم ﴾.

٤١٢ \_ قوله: ﴿عذاب النار ﴾[٤٢] قد سبق.

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبرى (۲۲/ ٦٨)، والقرطبي (۱٤/ ٣٠٥)، وتفسير البيضاوي (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر التسهيل لعلوم التنزيل، وفيه: «كررت الآية لاختلاف القصد، فإن القصد بالأول الكفار، والقصد هنا: ترغيب المؤمنين بالإنفاق، أ. هـ. بتصرف من التسهيل (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۳) القرطبی (۳۰۳/۱۶)، والطبری (۲۲/۲۲)، والبحر المحیط (۲۸۳/۷)، وکشاف الزمخشری (۳/۲۸٪)، وفتح الرحمن (ص ۳٤٤) مسألة (٦).

<sup>(</sup>٤) البحر المحیط (٧/ ۲۸۰)، والطبری (۲۲/ ٦٥)، والقرطبی (۱٤/ ۳۰۰)، وتفسیر أبی السعود (٤/ ٢٣١)، وفتح الرحمن (ص ٣٤٥) مسألة رقم (٧).

### سورة فاطر

١٦٣ ـ قوله جل وعلا: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ ﴾ (١)[٩] بلفظ الماضى؛ موافقة لأول السورة : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً ﴾ [١]؛ لأنها للماضى لا غير، وقد سبق.

٤١٤ \_ قوله: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ [١٢] بتقديم ﴿ فِيهِ ﴾؛ موافقة لتقدم: ﴿ وَمَن كُلِّ تَأْكُلُونَ ﴾ [١٢] وقد سبق.

٤١٥ \_ قوله: ﴿ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّبُرِ وَبِالْكِتَابِ ﴾ [٢٥] بزيادة الباءات، وقد سبق.

٤١٦ \_ قوله: ﴿ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ﴾ (٢) [٢٧] ، وبعده ﴿ أَلُوانُهَا ﴾ [٢٧] ، ثم: ﴿ أَلُوانُهُ ﴾ [٢٨] ؛ لأن الأول يعود إلى ﴿ ثَمَرَاتٍ ﴾ [٢٧] ، والثانى يعود إلى ﴿ الْجَبَالِ ﴾ [٢٧] ، وقيل: يعود إلى الحمر، والثالث: يعود إلى بعض الدال عليه ﴿ مَن ﴾ ؛ لأنه ذكر (من) ولم يفسره كما فسره في قوله: ﴿ وَمِنَ الْجَبَالِ بَعُ وَحُمْرٌ ﴾ [٢٧] ؛ فاختص الثالث بالتذكير.

۱۷۷ \_ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [۲۷] بالصريح، وبزيادة اللام، وفي «الشورى»: ﴿إِنَّهُ بِعِبَادَهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [۲۷]؛ لأن الآية المتقدمة في هذه السورة لم يكن فيها ذكر الله؛ فصرح باسمه \_ سبحانه \_ وفي «الشورى» متصل بقوله: ﴿ولَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ ﴾ [۲۷] فخص بالكناية، ودخل اللام في الخبر موافقة لقوله: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [۲۷].

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣/ ٤٧٤)، وأبو السعود (٤/ ٢٣٩)، والفتح (ص ٣٤٦) مسألة (١).

<sup>(</sup>۲) راجع الطبری (۸۲/۲۲، ۸۷)، والقرطبی (۳٤۲/۱۶، ۳٤۳)، والبحر المحیط (۳۱۱/۷)، وما بعدها، ولسان العرب (۶/۷۱)، وتفسیر آبی السعود (۶/۲۶)، والکشاف للزمخشری (۳/۶۸۲)، والتسهیل لعلوم التنزیل لابن جزی (۳/۱۵۷)، والفتح (ص ۳۶٦) مسألة (۳).

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن كثير (٣/ ١٤٩)، والتسهيل (٣/ ١٥٩)، والفتح (ص ٣٤٦) مسألة (٤).

<sup>(</sup>٤) راجع أبا السعود (٤/ ٢٤٥)، والقرطبي.

٤١٨ ـ قوله: ﴿ جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ ﴾ (١)[٣٩] على الأصل. قد
سبق. و﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا ﴾ [٤٤] سبق. و﴿ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ﴾ [٤٥] سبق بيانه.

أَحُوْيِلاً ﴾ (٢) [٤٣] كرر، وقال في «الفتح»: ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ اللّهِ تَبْدِيلاً ﴾ [٢٣]، تَحْوِيلاً ﴾ [٢٧]. التَبديل : تغيير الشئ عما وقال في «سبحان»: ﴿ وَلا تَجِدُ لِسُنَتنَا تَحْوِيلاً ﴾ [٧٧]. التَبديل: تغيير الشئ عما كان عليه، قيل: مع بقاء مادة الأصل، كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ بَدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء: ٥٦]، وكذلك: ﴿ تُبدُلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ غَيْرَهَا ﴾ [النساء: ٥٦]، وكذلك: ﴿ تُبدُلُ الأَرْضُ غَيْر الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [براهيم: ٤٨] والتحويل: نقل الشيء من مكان إلى مكان آخر. وسنة الله \_ سبحانه \_ لا تُبدَّل ولا تُحول، فخص هذا الموضع بالجمع بين الوصفين، لما وصف لكفار بوصفين، وذكر لهم غرضين، وهو قوله: ﴿ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ [٣٩]، وقولَه: ﴿ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ [٣٩]، وقولَه: ﴿ واللّهُ عَسَارًا ﴾ [٣٩]، وقولَه: ﴿ واللّهُ عَسَارًا ﴾ [٣٩]، وقولَه: ﴿ واللّهُ عَسَارًا في الأَرْض وَمَكْرَ السّيّئ ﴾ [٤٣].

وقيل : هما بدلان من ﴿ نُفُورًا ﴾[٤٢] فكما ثنى الأول والثانى ثنى الثالث؛ ليكون الكلام كله على غرار واحد.

وقال في «الفتح»: ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾ (٣)[٢٣] فاقتصر على مرة واحدة؛ لما لم يكن للتكرار موجب.

وخص – سبحانه – بقوله: ﴿ تَحُويلاً ﴾ [٧٧]؛ لأن قريشاً قالوا: لرسول الله ﷺ: لو كنت نبيا لذهبت إلى الشام؛ فإنها أرض المبعث والمحشر، فهم النبي ﷺ بالذهاب إليها؛ فهيا أسباب الرحيل والتحويل؛ فنزل جبريل – عليه السلام – بهذه الآيات: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفَزُّ ونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ [٧٦]، وختم الآيات بقوله: ﴿ تَحُويلاً ﴾ [٧٧] تطبيقًا للمعنى.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢٢/ ٣٥٥)، والطبري.

<sup>(</sup>٢) راجع القرطبي (١٤/ ٢٦٠)، والبحر المحيط (٧/ ٣١٩)، وفتح الرحمن (ص ٣٤٧) مسألة رقم (٧).

<sup>(</sup>٣) راجع مختصر ابن كثير (٣/ ٣٤٥)، والتسهيل (٤/ ٥٣)، وتفسير الجلالين (٤/ ٩٧)، والطبري.

#### سورة بس

٤٢٠ ـ قوله تبارك وتعالى : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ ﴾ (١) [٢٠] قد سبق.

الله عنه المنه الأولى هي النفخة التي يموت بها الخلق، والثانية هي التي يحيا بها الخلق، والثانية هي التي يحيا بها الخلق.

٤٢٢ \_ قوله: ﴿ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ﴾ [٧٦]، وفي «يونس»: ﴿ وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعَزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ [٦٥] تشابهًا في الوقف على ﴿ قَوْلُهُمْ ﴾ في السورتين؛ لأن الوقف عليه لازم. و﴿ إِنَّ ﴾ فيهما مكسورة بالابتداء بالكتابة، ومحكى القول محذوف، ولا يجوز الوصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه من أن يخاطب بذلك.

٤٢٣ \_ قوله: ﴿ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٣)[٥٦]، وفي «الصافات»: ﴿ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [٣٧] ذكر في المتشابه: وما يتعلق بالإعراب لا يعد في المتشابه.

<sup>(</sup>۱) راجع البحر المحيط (۷/ ۳۲۷)، والطبرى (۱۰۳/۲۲)، والقرطبى (۱٦/۱٥) وما بعدها، ومختصر ابن كثيرِ (۳/ ۱۵۹)، وجامع البيان للطبرى.

<sup>(</sup>٢) القرطبي (٥٦/١٥)، وفتح الرحمن (ص ٣٤٩) مسألة رقم (٣).

<sup>(</sup>۳) راجع القرطبی (۱۵/ ۶۰، ۶۱)، والطبری (۲۳/ ۱۱)، ومختصر ابن کثیر (۱۲۲/۳)، والفتح (ص ۳۵۰) مسألة رقم (۷).

### سورة الصافات

27٤ - قوله تبارك وتعالى : ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعُظَامًا أَئِنًا لَمَدينُونَ ﴾ [٥٣]؟ لَمَبْعُوثُونَ ﴾ [١٦]، وبعدها: ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنًا لَمَدينُونَ ﴾ [٥٣]؟ لأن الأول حكاية كلام الكافرين، وهم منكرون للبعث، والثانى قول أحد الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء وحصوله فيه: كان لى قرين ينكر الجزاء وما نحن فيه، فهل أنتم تطلعوننى عليه؟ ﴿ فَاطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ \* الجزاء وما نحن فيه، فهل أنتم تطلعوننى عليه؟ ﴿ فَاطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ \* قَالَ تَاللّه إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴾ [٥٥، ٥٦] قيل: كانا أخوين، وقيل: كانا شريكين. وقيل: هما بطروس الكافر، ويهوذا المسلم. وقيل: القرين هو إبليس.

270 قوله: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [٢٧]، وبعده: ﴿ فَأَقْبِلَ ﴾ (٢) بالفاء، وكذلك في ﴿ ن والقلم: ٣٠]؛ لأن الأول لعطف جملة على جملة بينهما مناسبة والتئام؛ على جملة فحسب، والثاني لعطف جملة على جملة بينهما مناسبة والتئام؛ لأنه حكى أحوال أهل الجنة، ومذكراتهم فيها ما كان يجرى في الدنيا بينهم وبين أصدقائهم، وهو قوله: ﴿ عِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفُ عِينٌ \* كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ \* فَأَقْبَلَ بَعْضُ مِتَسَاءَلُونَ ﴾ [2٨] أي يتذاكرون.

وكذلك في «ن والقلم» هو من كلام أصحاب الجنة بصنعاء، لما رأوها كالصريم، وندموا على ما كان منهم، وجعلوا يقولون: ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾[٢٩] بعد أن ذكرهم التسبيح أوسطهم، ثم قال: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ يَتَلاوَمُونَ ﴾[٢٩] أي على تركهم الاستثناء وتخافتهم: ﴿أَن لاَّ يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَسْكِينٌ ﴾[٢٤].

<sup>(</sup>۱) الطبری (۲۳/۲۳)، وکشاف الزمخشری (۶/ ۳۰)، وأبو السعود (۲۲۷/۶)، والبیضاوی (۲۳۲/۲)، وفتح الرحمن بکشف ما یلتبس فی القرآن للشیخ زکریا الانصاری (ص ۳۵۶، ۳۵۵) مسألة رقم (٤).

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير القرطبي (۱۵/۷۶، ۷۵)، وأبا السعود، وفيه يقول : «وسؤالهم إنما هو سؤال توبيخ بطريق الخصومة والجدال» أ.هـ. بتصرف. راجع تفسير أبي السعود (۲٦٨/٤).

٤٢٦ \_ قوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ [٤٦]، وفي «المرسلات»: ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ [١٨]؛ لأن في هذه السورة حيل بين الضمير، وبين كذلك بقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [٣٣]؛ فأعاد، وفي «المرسلات» متصل بالأول، وهو قوله: ﴿ثُمَّ نَتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ \* كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ [٢٧]؛ فلم يحتج إلى إعادة الضمير.

٧٢٧ \_ قوله: ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [٣٥]، وفي «القتال»: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [٣٥]، وفي القرآن ثالث؛ لأن ما في لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [١٩]، بزيادة ﴿ أنه ﴾، وليس لهما في القرآن ثالث؛ لأن ما في هذه السورة وقع بعد القول، فحكي (المقول)، وفي «القتال» وقع بعد العلم، فزيد قبله ﴿ أنه ﴾؛ ليصير مفعول العلم، ثم يتصل به ما بعده.

٤٢٨ - قوله: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ \* سَلامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ [٧٩]، وبعده ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [٩٠] تم: ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ [١٢٠]، وكذلك: ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴾ [١٣٠] فيمن جعله لغة في اليأس. ولم يقل في قصة لوط، ولا يونس ولا إلياس (٣): (سلام)؛ لأنه لما قال: ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [١٣٩] ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [١٣٩]، وكذلك: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [١٣٩]، منهم؛ لقوله في آخر السورة: ﴿ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [١٢٨].

٤٢٩ \_ قوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ ﴾ (٤) [ ١٢١]، [ ١٣١]، وفي قصة إبراهيم: ﴿كَذَلِكَ ﴾ [ ١٦٠] ولم يقل: ﴿إِنَا ﴾؛ لأنه تقدم في قصته ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ ﴾ [ ١٠٠] ولا بقى من قصته شيء، وفي سائرها بعد الفراغ، ولم يقل في قصتى لوط ويونس: لأنه لما اقتصر من التسليم على ما سبق ذكره اكتفى بذلك.

<sup>(</sup>۱) راجع البحر المحيط لأبي حيان (۷/ ٣٥٩). وحاشية الصاوى على الجلالين (٣/ ٣٣٥)، وأبا السعود (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>۲) حاشیة زاده علی البیضاوی (۳/ ۱۵۱)، وحاشیة الصاوی علی الجلالین (۳/ ۳۳۹)، وتسهیل ابن جزی (۳/ ۱۷۲)، وفتح الرحمن (ص ۳۵۰) مسألة (٥).

<sup>(</sup>٣) قوله «ولا إلياس» لعلها سبق قلم، لأن إلياس ـ عليه السلام ـ جاء في قصته ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٧/ ٣٦٤)، والطبرى.

٤٣٠ ـ قوله: ﴿فَبِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾ (١٠١]، وفي «الذاريات»: ﴿عَلِيمٍ ﴾ [٢٠]، وفي حليم في صباه عليم [٢٨]، وكذلك في [الحجر: ٥٣]؛ لأن التقدير: بغلام حليم في صباه عليم في كبره.

وخصت هذه السورة بحليم؛ لأنه \_ عليه السلام \_ حليم، فاتقاه وأطاعه، وقال: ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢٠] والأظهر في الحليم إسماعيل، والعليم إسحاق، لقوله: ﴿ فَأَقْبُلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةٍ فَصَكَّتُ وَجُهُهَا ﴾ [الذاريات: ٢٩] قال مجاهد: العليم والحليم في السورتين إسماعيل، وقيل: هما في السورتين إسحاق، وهذا عند من زعم أن الذبيح إسحاق، وذكرت ذلك بشرحه في موضعه.

٤٣١ ـ قوله: ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [١٧٥]، ثم قال: ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [١٧٩]، وحذف الضمير من الثانى؛ لأنه لما نزل: ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ ﴾ قالوا: متى هذا الوعد الذى توعدنا به؟ فأنزل الله: ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجُلُونَ ﴾ [١٧٦] كرر تأكيدًا. وقيل: الأولى فى الدنيا، والثانية فى العقبى، والتقدير: أبصر ما ينالهم. فسوف يبصرون ذلك، وقيل: أبصر حالهم بقلبك، فسوف يبصرون معاينة، وقيل: بعدما ضيعوا من أمرنا فسوف يبصرون ما يحل بهم. وحذف الضمير من الثانى اكتفاء بالأول، وقيل بصرون ما مضمر تقديره: ترى اليوم خيرهم إلى تولً، وترى بعد اليوم ما تحتقر ماشاهدتهم فيه من عذاب الدنيا.

وذكر في المتشابه: ﴿فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤) [٩١] بالفاء وفي «الذاريات»: ﴿قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ ﴾ (٢٧] بغير فاء؛ لأن ما في هذه السورة اتصلت جملة

<sup>(</sup>۱) تفسير أبى السعود (٤/ ٢٧٣). والتسهيل (٣/ ١٧٤)، ومختصر ابن كثير (٣/ ١٨٦)، وفتح الرحمن (ص ٣٥٧، ٣٥٦) مسألة رقم (١٠).

<sup>(</sup>۲) القرطبی (۱۰۱/۱۰، ۱۰۱)، وجامع البیان (۲۳/۴۹، ۵۰)، وحاشیة الشیخ الصاوی علی الجلالین (۳۶۳/۳)، وفتح الرحمن (ص ۳۵۷) مسألة (۱).

<sup>(</sup>٣) راجع فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري (ص ٣٥٩) مسألة رقم (١٧).

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن كثير (٣/ ١٨٥)، والطبرى.

<sup>(</sup>٥) راجع مختصر ابن كثير (٣/ ٣٨٥)، وأبا حيان في بحره المحيط (٨/ ١٣٩).

بخمس جمل كلها مبدوءة بالفاء على التوالى، وهى: ﴿فَمَا ظُنُّكُم﴾ الآيات [٨٧ \_ ٩٠] والخطاب للأوثان تقريعًا لمن زعم أنها تأكل وتشرب، وفى «الذاريات» متصل بمضمر تقديره: فقربه إليهم فلم يأكلوا، فلما رآهم لا يأكلون قال: ألا تأكلون. والخطاب للملائكة؛ فجاء فى كل موضع بما يلائمه.

#### سورة ص

٤٣٢ ـ قوله تعالى : ﴿ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١٠]٤] بالواو، وفي «ق»: ﴿ فَقَالَ ﴾ [٢] بالفاء؛ لأن اتصاله بما قبله في هذه السورة معنوي، وهو أنهم عجبوا من مجئ المنذر، وقالوا: هذا المنذر ساحر كذاب، واتصاله في «ق» معنوي ولفظي، وهو أنهم عجبوا فقالوا: ﴿ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ [٢] فراعي المطابقة والعجز والصدر، وختم بما بدأ به، وهو النهاية في البلاغة.

٤٣٣ ـ قوله: ﴿ أَوُنْوِلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِنْ بَيْنِنا ﴾ (٢) [٨]؛ وفي «القمر»: ﴿ أَوُلُقِي الذَّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا ﴾ (٣) [٥٢]؛ لأن ما في هذه السورة حكاية عن كفار قريش يجيبون محمداً عَلَيْهِ حين قرأ عليهم: ﴿ وَأَنزِلْنَا إِلَيْكَ الذّكُرَ لَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اللّهِمْ ﴾، فقالوا: ﴿ أَوُنُولَ عَلَيْهِ الذّكُرُ مِنْ بَيْنَا ﴾ [٨]، ومثله: ﴿ الحمد لله الذي أَزلَ على عبده الكتاب ﴾ [الكهف: ١]، و﴿ تَبَارِكَ اللّهِي نَزلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدهِ ﴾ [الفرقان: ١]، وهو كثير، وما في «القمر» حكاية عن قوم صالح، وكان يأتي الأنبياء يومئذ صحف مكتوبة، وألواح مسطورة، كما جاء إبراهيم وموسى؛ فلهذا قالوا: ﴿ أَوُلُقِيَ الذّكُرُ عَلَيْهِ ﴾ [٢٥] مع أن لفظ الإلقاء يستعمل له الإنزال.

٤٣٤ \_ قوله: ﴿ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ (٤) [٤٣]، وفي «الأنبياء»: ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندنَا ﴾ [٨٤]؛ لأن الله \_ سبحانه \_ مَيز أيوب بحسن صبره على بلائه بين أنبيائه، فحيث قال لهم: ﴿ من عندنا ﴾ قال له: ﴿ منا ﴾ وحيث لم يقل لهم

<sup>(</sup>۱) راجع مختصر ابن كثير (۳/ ۱۹۷)، والتسهيل (۳/ ۱۷۹)، وتفسير أبى السعود (۲۸۳/٤)، وفتح الرحمن (ص ۳۱۰) مسألة رقم (۲).

<sup>(</sup>۲) البحر (۸/ ۱۷۳)، وكشاف الزمخشري ٥٦/٤٠)، والبيضاوي (۲/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۳) البحر المحيط (۱۰۸/۸)، والتفسير الكبير للفخر الرازى (۷/۹۹)، والقرطبى (۱۳۸/۱۷)، وفتح الرحمن (ص ۳٦۱) مسألة رقم (۳).

<sup>(</sup>٤) الطبرى (٢٣/ ١٠٧)، والقرطبي (١٠/ ٢١١)، والتفسير الكبير للفخر الرازى (٢٦/ ٢١٥)، والبحر المحيط (٤/ ٢٠٠).

من عندنا، قال له: ﴿من عندنا﴾. فخصت هذه السورة بقوله ﴿منا﴾؛ لما تقدم في حقهم ﴿منا﴾؛ لما تقدم في حقهم ﴿منا﴾؛ بقوله: ﴿من عندنا﴾؛ لتفرده بذلك.

873 \_ قوله: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ ﴾ [17] وفي القي: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَثَمُودُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَحَقَّ وَعِيدٍ ﴾ [87] قال الخطيب: سورة [ص] بنيت فواصلها على ردف أواخرها بالباء والواو، فقال في هذه السورة: ﴿ الأَوْتَادِ ﴾ [17] ﴿ الأَحْزَابُ ﴾ [17] ﴿ بالباء والواو، فقال في هذه السورة: ﴿ الأَوْتَادِ ﴾ [17] ﴿ وَعِيدٍ ﴾ [18] ﴿ عِقَابٍ ﴾ [18] وجاء بإزاء ذلك في «ق» ﴿ وَتَمُودُ ﴾ [17] ﴿ وَعِيدٍ ﴾ [18]، وفي «ص»: ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفُ عِينٌ ﴾ [18]، وفي «ص»: ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفُ عَينٌ ﴾ [18]، وفي «ص»: ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفُ عَينٌ ﴾ [18]، وفي «ص».

٤٣٦ \_ قوله في قصة آدم: ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴾ (٧١ ) قد سبق.

<sup>(</sup>۱) الطبرى (۲۳/۲۳)، والقرطبى (۱۰٤/۱۰)، والبحر المحيط لأبى حيان (۳۸۷/۷)، والدر المنثور للسيوطى (۲۹۷/۵)، وفتح الرحمن (ص ۳٦۱) مسألة (٤).

#### سورة الزمير

٤٣٧ ـ قوله عز وجل: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ ﴾ [٢]، وفي هذه أيضًا: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِ ﴾ [٤١] الفرق بين أنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا عليك، قد سبق في «البقرة»، ونزيده وضوحًا: أن كل موضع خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ ففيه تخفيف، وإذا خاطبه بقوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ﴾ ففيه تخفيف.

واعتبرنا بما فى هذه السورة. فالذى فى أول السورة ﴿ إليك ﴾؛ فكلفه بالإخلاص فى العبادة، والذى فى آخرها ﴿ عليك ﴾؛ فختم الآية بقوله: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾: أى لست بمسئول عنهم، فخفف عنه ذلك.

٤٣٨ ـ قوله: ﴿ قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلَصًا لَهُ الدّينَ ﴿ قُلْ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلَصًا لَهُ الدّينَ ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ لأَنْ اللَّهُ عَلَى الثَّانِي اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ عَلَى الثَّانِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللّ

٤٣٩ ـ قوله: ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴾ (٣)[١٤] بالإضافة. والأول: ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [١٤]؛ لأن قوله: ﴿أُعبد ﴾ إخبار صدر عن المتكلم، فاقتضى الإضافة إلى المتكلم، وقوله: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ ﴾ [١١] ليس بإخبار عن المتكلم، وإنما الإخبار وما بعده فضلة ومفعول.

٤٤٠ ـ قوله: ﴿ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [٣٥]، وفي «النحل»: ﴿ وَلَنَجْزِيَنُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [٩٦] وكان حقه أن يذكر هناك.

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص ٣٦٤) مسألة رقم (١).

<sup>(</sup>۲) حاَشية الصاوى على الجلالين (٣٦٨/٣)، والقرطبي (٢٤٢/١٥)، ومختصر ابن كثير (٣/٢١)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (٢٥٢/٢٦)، وفتح الرحمن (ص ٣٦٦) مسألة رقم (٧).

<sup>(</sup>٣) الفتح (ص ٣٦٦، ٣٦٧) نفس المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٤) يقال: جزى عني بمعنى قضى عني، وأجزأني: بمعنى كفاني.

خصت هذه السورة بالذي، ليوافق ما قبله. وهو: ﴿ أَسُواَ اللَّهِ عَملُوا ﴾ [٣٥] ، وخصت «النحل» بماً ؛ عَملُوا ﴾ [٣٥] ، وخصت «النحل» بماً ؛ للموافقة أيضاً. وهو قوله: ﴿ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُو (١) خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [٩٥] ، ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ [٩٦] ؛ فتلاءم اللفظان في السورتين.

٤٤١ \_ قُوله: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [٤٨]، وفي «الجاثية» ﴿ مَا عَمِلُوا ﴾ [٣٣]؛ علة الآية الأولى: لأن ما كسبوا في هذه السورة وقع بين ألفاظ الكسب، وهو: ﴿ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسبُونَ ﴾ [٤٢] [ وبعده: ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [٥٠] [ وبعده: ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [٥٠] ، وفي «الجاثية» وقع بين ألفاظ العمل، وهو: ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٢٩]، ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [٣٠]، وبعده: ﴿ سَيِّئَاتُ مَا عَملُوا ﴾ [٣٣]؛ فخصت كل سورة بما اقتضاه.

٤٤٢ \_ قوله: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفُرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾ [٢١]، وفي «الحديد»: ﴿ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ [٢٠]؛ لأن الفعل الواقع قبل قوله: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ في هذه السورة مسند إلى الله تعالى، وهو قوله: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ﴾ [٢١]، وكذلك الفعل بعده ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ ﴾ [٢١].

وأما الفعل قبله في «الحديد» فمسند إلى النبات وهو: ﴿أَعْجَبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾[٢٠] فكذلك ما بعده، وهو: ﴿ثُمَّ يَكُونُ ﴾[٢٠]؛ ليوافق في السورتين ما قبله وما بعده.

٤٤٣ \_ قوله: ﴿ فُتِحَتْ أَبُواَبُهَا ﴾ (٥) [٧١] وبعده: ﴿ وَفُتِحَتْ ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الكلمة من الأصول.

<sup>(</sup>۲) راجع مختصر ابن كثير (۳/ ۲۲٤)، وتفسير البيضاوي (۲/ ۱۵٤)، وأبا السعود (۶/ ۳٦۱)، والطبري.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصول.
راجع تفسير الآية في البيضاوي (٢/ ١٥٤)، ومختصر ابن كثير (٣/ ٢٢٥)، والقرطبي.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير البيضاوي (٢/ ١٥٤)، ومختصر ابن كثير (٣/ ٢١٧)، وفتح الرحمن (ص ٣٦٧) مسألة رقم (٨).

<sup>(</sup>٥) راجع تفسير القرطبي (١٥/ ٢٨٣)، والفتح (ص ٣٦٨) مسألة (١٣).

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ الصاوى عن حكمة دخول الواو هنا: «إن أبواب السجون تكون مغلقة، إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم، فتفتح لهم ثم تغلق عليهم» أ.هـ. بتصريف من حاشية الجلالين (٣/ ٣٨١)، والفتح (ص ٣٦٩) مسألة (١٣).

بالواو للحال، أى: جاءوها وقد فتحت أبوابها، وقيل: الواو فى ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴾ زائدة. وهو الجواب، وقيل: الواو واو الثمانية، وقد سبق فى «الكهف».

٤٤٤ \_ قوله: ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ﴾ [٤١]، وفي آخرها (٢٠). ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ﴾؛ لأن هذه السورة مَتَأْخَرة عن تلك السورة؛ فاكتفى بذكره فيها.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الصاوى: والمعنى ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم عليه، وإنما هو بيدنا أ.هـ. بتصريف من حاشيته على الجلالين (۳/ ۳۷٤)، وانظر التفسير الكبير للفخر الرازى (۲۲/ ۲۸٤)، والفتح (ص ۳۱۷) مسألة رقم (۹).

<sup>(</sup>٢) في آخر «النمل» : ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ﴾ [٩٢]؛ فكأن الأولى أن يقول: وفي آخر «النمل».

## سورة غافر [المؤمن]

٥٤٥ \_ قوله تعالى : ﴿ أُو (١) لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [٢١] ما يتعلق بذكرها قد سبق.

٤٤٦ ـ قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم ﴾ (٢٢]، وفي «التغابن»: ﴿ بِأَنَّهُ كَانَت ﴾ [٢٦]، وفي الدخول على ﴿ بِأَنَّهُ كَانَت ﴾ [7]؛ لأن هاء الكناية إنما زيدت لامتناع (أن) عن الدخول على كان؛ فخصت هذه السورة بكناية المتقدم ذكرهم ؛ موافقة لقوله: ﴿ كَانُوا هُمْ أَشَدُ مَنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [٢١]، وخصت سورة «التغابن» بضمير الأمر والشأن ؛ توصُّلاً إلى كان.

٤٤٧ – قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ ﴾ (٣)[٢٥] في هذه السورة فحسب؛ لأن الفعل لموسى ، وفي سائر القرآن الفعل للحق .

(١٥) عن (طه» : ﴿إِنَّ (١٤) السَّاعَةَ لآتِيَةٌ ﴾ (٥) [٥٩]، في (طه» : ﴿آتِيَةٌ ﴾ [١٥] لأن اللام إنما تزاد لتأكيد الخبر ، وتأكيد الخبر إنما يحتاج إليه إذا كان المخبر به شاكا في الخبر ، فالمخاطبون في هذه السورة الكفار، فأكد، وكذلك أكد ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [٥٧] في هذه السورة باللام.

٤٤٩ – قوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [٦١] وفي «يونس»: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [٦٠] وقد سبق ؛ لأنه وافق ما قبله في هذه السورة : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [٥٧] وبعده : ﴿ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُعْلَمُونَ ﴾ [٥٧] وبعده : ﴿ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمنُونَ ﴾ [٥٧] .

<sup>(</sup>١) وردت في الأصول «أفلم» وهذا خطأ تحريف من النساخ. انظر تفسير أبي السعود (٥/٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الرحمن (ص ٣٧١) مسألة رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الصاوى على الجلالين (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصول (وأن الساعة) الآية، وهذا خطأ تحريف من النساخ.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير للفخر الرازي (٢٧/ ٨٠).

٠٥٠ – قوله في الآية الأولى : ﴿لا يَعْلَمُونَ ﴾ [٥٧] أى : لا يشكرون الله على فضله ؛ فختم كل آية بما اقتضاه.

٤٥١ - قوله : ﴿ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ لِا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [٦٢] قد سبق .

ده المحمد الله و المحمد المحم

٤٥٣ - قوله: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (٢) [٧٨] وختم السورة بقوله: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾ [٨٥] ونقيض الحق الباطل، والثاني متصل بإيمان غير مُجُدِ (٣)، ونقيض الإيمان بالكفر.

<sup>(</sup>١) راجع التفسير الكبير للفخر الرازى (٢٧/ ٨٤)، وحاشية الصاوى على الجلالين (١٢/٤).

<sup>(</sup>۲) القرطبي (۱۵/ ۳۳٤).

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ [٨٥].

### سورة فصلت

١٥٤ \_ قوله تعالى : ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيًام ﴾ [١٠] أى مع اليومين اللذين تقدما [في] قوله: ﴿ خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [٩]؛ لئلا يزيد العدد على ستة أيام (٢)؛ فيتطرق إليه كلام المعترض.

وإنما جمع بينهما ولم يذكر اليومين على الانفراد بعدهما لدقيقة لا يهتدى اليهما كل أحد وهي أن قوله: ﴿خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ صلة (الذي). ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ﴾ عطف على قوله: ﴿لَتَكُفُرُونَ ﴾[٩] ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُواسِي ﴾[١٠] عطف على قوله: ﴿خَلَقَ الأَرْضَ ﴾[٩] وهذا تفريع في الإعراب لا يجوز في الكلام، وهو في الشعر من أقبح الضرورات، لا يجوز أن يقال: جاءني الذي يكتب وجلس ويقرأ؛ لأنه لا يحال بين صلة الموصول، وما يعطف بأجنبي (٣) من الصلة.

فإذا امتنع هذا لم يكن بد من إضمار فعل يصح الكلام به ومعه، فيضمر وخلق الأرض بعد قوله: ﴿ ذَلكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٩]، فيصير التقدير: ذلك رب العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ليقع هذا كله في أربعة أيام، ويسقط الاعتراض والسؤال. وهذه معجزة وبرهان.

٥٥٥ \_ قوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ﴾ (٤)[٢٠]، وفي

<sup>(</sup>١) مقصوده .. والله أعلم ـ دخول اليومين في عدة الأربعة، أي منها اليومان السابقان.

<sup>(</sup>۲) راجع أقوال المفسرين تفصيلاً في ابن كثير (۳/ ۲۵۷)، وكشاف الزمخشري (۱٤٧/٤، ۱٤٨)، والقرطبي (۳٤٢/۱۵)، وفتح الرحمن (ص ۳۷۳) مسألة رقم (۳).

<sup>(</sup>٣) أى على الصلة، وبيانه أن: (جلس) معطوف على (جاء)، وفاعله الضمير المستتر فيه عائد على (الذي)، و(يقرأ) معطوف على (يكتب) وهو صلة (الذي). وجملة (جلس) أجنبي عن صلة الموصول وقد حيل بها \_ وهو أجنبي \_ بين الصلة (يكتب) والمعطوف (يقرأ)، ولو جاء المثال هكذا: جاءني الذي يقرأ ويكتب، وجلس لصح عدم الفصل بين الصلة والمعطوف عليها؛ إذ المضارع مع المضارع معتبر، والماضي مع أخيه كذلك.

<sup>(</sup>٤) راجع الطبرى (٣/ ٦٨)، والقرطبي (١٥/ ٣٥١)، ومختصر ابنِ كثير (٣/ ٢٥٩)، وفتح الرحمن (ص ٣٧٤) مسألة رقم (٣).

«الزخرف» وغيره: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا ﴾ [٣٨]، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا ﴾ [الزمر : ٧١] بغير (ما)؛ لأن حتى هاهنا هي التي تجرى مجرى واو العطف، نحو قولك: «أكلت السمكة حتى رأسها. أي ورأسها». وتقدير الآية: فهم يوزعون [و(١)] إذا جاءوها، و﴿ ما ﴾ هي التي تزاد مع الشروط نحو: أينما وحيثما و﴿ حتى ﴾ في غيرها من السور للغاية.

207 \_ قوله: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢) [٣٦] ومثله في «الأعراف»، لكنه ختم بقوله: ﴿ وَمَا يُلقَاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا [٠٠٠]؛ لأن الآية في هذه السوره متصلة بقوله: ﴿ وَمَا يُلقَاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إِلاَّ اللَّهِ فَي هذه اللهِ وَهُ عَظِيمٍ ﴾ [٣٦] فكان مؤكدًا بالتكرار وبالنفي والإثبات؛ فبالغ في قوله: ﴿ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [٣٦] بزيادة ﴿ هو ﴾، وبالألف واللام ، ولم يكن في الأعراف هذا النوع من الاتصال ؛ فأتى على القياس : المخبر عنه معرفة والخبر نكرة.

20٧ \_ قوله: ﴿ وَلَوْلا كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣)[٤٥] وفي [حم عسق] بزيادة قوله: ﴿ إِلَىٰ أَجَلَ مُسَمَّى ﴾ [٤١]، وزاد فيها أيضًا: ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ ؛ لأن المعنى: تفرق قول اليهود في التوراة، وتفرق قول الكافرين في القرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخر العذاب إلى يوم الجزاء، لقضى بينهم بإنزال العذاب عليهم.

وخصت «حم عسق» بزيادة قوله: ﴿إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾؛ لأنه ذكر البداية في أول الآية، وهو: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾[١٤] وهو مبدأ كفرهم فحسن ذكر النهاية التي أمهلوا إليها ؛ ليكون محدودًا من الطرفين.

<sup>(</sup>١) زيادة الواو لازمة للسياق.

<sup>(</sup>۲) تَفْسير الْقَرْطْبِي (۱۵/ ۳۲۳)، والفتح (ص ۳۷۶، ۳۷۵) مسألة رقم (٦).

<sup>(</sup>۳) التفسير الكبير للفخر الرازى (۲۷/ ۱۳۵)، والقرطبي (۱۵/ ۳۷۰)، وفتح الرحمن (ص ۳۷۵) مسألة رقم (۷)

٤٥٨ \_ قوله: ﴿ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴾ (١) [٤٩]، وبعده: ﴿ وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ ﴾ [٥١] لا منافاة بينهما؛ لأن معناه: قنوط من الضيم، دعاء لله، وقيل: يئوس قنوط بالقلب، دعّاء باللسان. وقيل: الأول في قوم والثاني في آخرين. وقيل: الدعاء مذكور في الآيتين، ودعاء عريض في الثاني.

209 \_ قوله: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مَنَّا مِنْ بَعْد ضَرًّاءَ مَسَنَّهُ ﴾ [10] بزيادة ﴿ مَنا ﴾ و ﴿ من ﴾ و في «هود»: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرًّاءَ مَسَنَّهُ ﴾ [11]؛ لأن ما في هذه السورة بين جهة الرحمة ، وبالكلام حاجة إلى ذكرها؛ وحذف في «هود» اكتفاء بما قبله ، وهو قوله: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ [9] ، وزاد في هذه السورة ﴿ من ﴾ لأنه لما (حدًّ) الرحمة والجهة الواقعة منها ، حد الطرف الذي بعدها ؛ ليتشاكلا في التحديد؛ وفي «هود» لما أهمل الأول أهمل الثاني .

٤٦٠ ـ قوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم ﴾ (٣) [٥٦]، وفي «الأحقاف»: ﴿وَكَفَرْتُم بِهِ ﴾ [١٠] بالواو؛ لأن معناه في هذه السورة: كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر: الكفر؛ فحسن دخول ﴿ثم﴾؛ وفي «الأحقاف» عطف عليه ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ ﴾ [١٠] فلم يكن عاقبة أمرهم ، فكان من مواضع الواو.

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن كثير (٣/٢٦٦)، والفتح (ص ٣٧٥) مسألة رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) راجع الطبري (٢٥/٤)، والقرطبي (٥/٣٧٣)، والبحر المحيط (٧/٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) راجع القرطبي (١٥/ ٣٧٤)، وأبا السعود (٧٥/ ٢٧)، والكبير (٢٧/ ١٣٧).

### سورة الشورس

271 عنوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ [27]، وفي «لقمان»: ﴿مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ [27]؛ لأن الصبر على وجهين: صبر على مكروه ينال الإنسان للللم، كمن مات ظلمًا، كمن قتل بعض أعزته، وصبر ينال الإنسان ليس بظلم، كمن مات بعض أعزته، فالصبر على الأول أشد، والعزم عليه أوكد، وكان ما في هذه السورة من الجنس الأول؛ لقوله: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾ [28] فأكد الخبر باللام. وفي «لقمان» من الجنس الثاني فلم يؤكده.

٤٦٢ ـ قوله: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ ﴾ (٢) [٤٤]، وبعده: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ [٤٦] ليس بتكرار؛ لأن المعنى: ليس له من هادٍ ولا ملجأ.

٤٦٣ ـ قوله: ﴿إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾[٥١] ليس له نظير، والمعنى: تعالى أن يكلم أو يتناهى، حكيم في تقسيم وجوه التكليم.

٤٦٤ ـ قوله: ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (٣)[١٧]، وفي «الأحزاب»: ﴿ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾[٦٣] زيد معه: ﴿ تكون ﴾؛ مراعاة للفواصل، وقد سبق.

٤٦٥ ـ قوله ـ تبارك وتعالى ـ : ﴿ جَعَلَ لَكُم ﴾ [١١] قد سبق.

<sup>(</sup>۱) راجع ما قاله الشيخ الصاوى فى حاشيته على الجلالين (١٦/١٦)، وفتح الرحمن (ص ٣٧٧) مسألة رقم(٤).

<sup>(</sup>٢) القرطبي (١٦/١٦).

 <sup>(</sup>٣) قال أبو السعود: «وفيه تهديد للمستعجلين، وتبكيت للمتعنتين، والإظهار في موضع الإضمار للتهويل،
وزيادة التقرير» أ. هـ. بتصرف (٢٢٠/٤).

### سورة الزخرف

٤٦٦ \_ قوله: ﴿ مَّا لَهُم بِذَلكَ مِنْ عَلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [٢٠]، وفي الجاثية»: ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾ [٢٤]؛ لأن ما في هذه السورة متصل بقوله: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا ﴾ [١٩]، والمعنى: أنهم قالوا: الملائكة بنات الله، وأن الله قد شاء منا عبادتنا إياهم. وهذا جهل منهم وكذب، فقال \_ سبحانه \_ : ﴿ مَا لَهُم بِذَلكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [٢٠] أي يكذبون، وفي «الجاثية» خلطوا الصدق بالكذب؛ فإن قولهم: ﴿ نَمُوتُ أَي يَكذبون، وهي كذلك إلى أن قولهم: ﴿ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَ قَولهم: ﴿ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَ قَولهم: ﴿ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَ اللّهُ وَلَهُم اللّهُ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَ اللّهُ وَلَهُم اللّهُ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَ اللّهُ وَلُونَ فَيما يقولُون.

١٦٧ \_ قوله: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ [٢٢]، وبعده: ﴿ مُقْتَدُونَ ﴾ [٢٣]. خص الأول بالاهتداء؛ لأنه كلام العرب في مجاجتهم رسول الله عَلَيْهُ وادعائهم أن آباءهم كانوا مهتدين؛ فنحن مهتدون؛ ولهذا قال عقبة: ﴿ قَالَ أَوَ لَوْ جَنْتُكُم بِأَهْدَىٰ ﴾ [٢٤]، والثانية حكاية عمن كان قبلهم من الكفار، وادعوا الاقتداء بالآباء دون الاهتداء؛ فاقتضت كل آية ما ختمت به.

٤٦٨ \_ قوله: ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (٣)[١٤]، وفي «الشعراء»: ﴿ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ [٤٦]، وفي «الشعراء»: ﴿ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ [٤٠]؛ لأن ما في هذه السورة عام لمن ركب سفينة أو دابة، وقيل: معناه: إلى ربنا لمنقلبون على مركب آخر، وهو الجنازة؛ فحسن إدخال اللام على الخبر للعموم، وما في «الشعراء» كلام السحرة حين آمنوا، ولم يكن فيه عموم. الخبر للعموم، وما في «الشعراء» كلام السحرة حين آمنوا، ولم يكن فيه عموم. عموم. وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ [٦٤] سبق. [في سورة مريم].

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير (۲۷/ ۲۰۷)، والقرطبي (۱٦/ ۷۶)، وفتح الرحمن (ص ۳۷۹) مسألة رقم (۲)، ومتشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (۲۰۸/۲، ۲۷۸).

<sup>(</sup>۲) الطبرى (۲۵/۲۵)، والقرطبى (۱۲/۷۶)، وأبو السعود (۲/۵)، والبيضاوى (۲/۱۷۲)، والفتح (ص ۳۸۰، ۳۷۹) مسألة رقم (۳).

<sup>(</sup>٣) الطبرى (٢٥/٣٣)، والقرطبي (٦٦/١٦)، والبحر المحيط (٧/٨)، وحاشية الشيخ زاده على البيضاوي (٣/ ٢٩١)، والتفسير الكبير.

### سورة الدخان

. ٤٧٠ ـ قوله تعالى : ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَىٰ ﴾(١)[٣٥] مرفوع، وفى «الصافات» منصوب[٥٩]، ذكر في المتشابه وليس منه؛ لأن ما في هذه السورة مبتدأ وخبر، وما في «الصافات» استثناء .

٤٧١ \_ قوله: ﴿ وَلَقَد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) [٣٢]، أى على علم منا، ولم يقل في «الجاثية»: وفضلناهم على علم، بل قال ﴿ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [٢٦]؛ لأنه مكرر في ﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ [٢٣].

<sup>(</sup>۱) راجع القرطبی (۱٦/ ۹۰)، . والطبری (۲۵/ ٤٢)، وهو احتجاج من الکفار علی نفی الحشر والنشر، وقال الرازی کلامًا جمیلاً فی الکبیر فراجعه ثمَّ (۲۷/ ۲٤۹)، والفتح (ص ۳۸۳) مسألة (۲).

<sup>(</sup>۲) حَاشية الصاوى على الجلالين (٤٨/ ٢٠)، وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للشيخ زكريا الأنصاري (ص ٣٨٣) مسألة رقم (١).

# سورة الجاثية(١)

٤٧٢ \_ قوله: ﴿ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ ﴾ [١٢] أي البحر ، وقد سبق.

٤٧٣ \_ قوله: ﴿ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتَ مِّنَ الأَمْرِ ﴾ [١٧]، نزلت في اليهود، وقد بق.

٤٧٤ \_ قوله: ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ (٢) [٢٤] قيل: فيه تقديم ﴿ نَمُوتُ ﴾ وتأخير ﴿ نَحْيَا ﴾، قيل: هو كلام من يقول بالتناسخ.

٤٧٥ \_ قوله: ﴿ وَلَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ (٣) [٢٢] بالياء موافقة لقوله: ﴿ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [١٤].

ُ كَانَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٢٩] وَوله: ﴿ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾ [٣٣]؛ لتقدم: ﴿ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٢٩] ﴿ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [٣٠].

٤٧٧ \_ قوله: ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ [٣٠]؛ تعظيمًا لإدخال الله المؤمنين في رحمته.

### سورة الأحقاف

١٤٨ \_ ما في هذه السورة من المتشابه قد سبق ، وذكر في المتشابه ﴿ أُولَئِكَ ﴾ [١٤].

و ﴿ أُولَئِكَ ﴾ [١٦] (أي) لم يجتمع في القرآن همزتان مضمومتان في غيرها.

<sup>(</sup>١) سقط العنوان من الأصل.

<sup>(</sup>۲) راجع الطبرى (۲۵/۳۵)، وهذا قول الدهرية من الكفار، ومن وافقهم من مشركى العرب على ما ورد في مختصر ابن كثير (۳/۳۱)، ووافقه الرازى في الكبير (۲۷/۲۷).

<sup>(</sup>٣) الذي في «اَلِحَاثية»: ﴿ وَلَتُجْزِيٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [٢٢]، نهاية الآية ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾، راجع أيضًا الطبري (٣/ ٣٦)، والقُرطبي (٧٤ / ٢٦)، وحاشية زاده على البيضاوي (٣/ ٣٢٥).

#### سورة القتال

8۷۹ ـ قوله: ﴿ لَوْلا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ (۱) [۲۰] نزل، وأنزل كلاهما متعدّ، وقيل: نزل للتعدى والمبالغة، وأنزل للتعدى. وقيل: نزل دفعة مجموعة، وأنزل متفرقًا. وخص الأولى بنزلت؛ لأنه من كلام المؤمنين، وذكر بلفظ المبالغة، وكانوا يأنسون بنزول (۲) الوحى، ويستوحشون لإبطائه، والثانى: من كلام الله، ولأن فى أول السورة: ﴿ نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّد ﴾ [۲]، وكذلك فى هذه الآية قال: ﴿ نزلت ﴾ ثم أنزلت ﴾ (۱۹).

٤٨٠ \_ قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ (٤) ﴿ ٢٥ ﴾ نزلت في اليهود، وبعده ﴿ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ﴾ [٣٦] نزلت في قوم ارتدُّوا، وليس بتكرار.

<sup>(</sup>۱) راجع القرطبي (۲۶۳/۱٦)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور (٦٣/٦، ٦٤)، والتسهيل لعلوم التنزيل (٤٩/٤)، والتفسير الكبير للفخر الرازي (٢٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) في (ب) ونسخ أخرى (لنزول).

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب فعلت وفعلت للزجاج.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (٢٨/٢٨).

### سورة الفتح

٤٨١ \_ قوله عز وجل : ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ ٤٨١ ] ؛ لَأَن الأول متصل بإنزال السَكينة، وازدياد إيمان المؤمنين؛ فكان الموضع موضع علم وحكمة ، وقد تقدم ما اقتضاه الفتح عند قوله: ﴿ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ .

وأما الثاني والثالث الذي بعده فمتصلان بالعذاب والنصب وسلب الأموال، والغنائم، فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكمة.

٤٨٢ \_ قوله: ﴿ قُلُ فَمَن يَمْلكُ لَكُم مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ﴾ [١١]، زاد في وفي «المائدة»: ﴿ فَمَن يَمْلكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ﴾ [١٧]، زاد في هذه السورة ﴿ لكم ﴾؛ لأن ما في هذه السورة نزل في قوم بأعيانهم ، وهم المخلّفون ، وما في «المائدة» عام لقوله: ﴿ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْض جَميعًا ﴾ .

٤٨٣ \_ قوله: ﴿كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ ﴾ [١٥] بلفظ الجمع، وليس له نظير، وهو خطاب للمضمرين (٣) في قوله: ﴿ لَن تَتَّبِعُونَا ﴾ [١٥].

<sup>(</sup>١) القرطبي ( ٢٦/ ٢٦٤)، والطبري (٢٦/ ٤٥)، ومختصر ابن كثير (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۲۹٦/۱٦).

<sup>(</sup>٣) كذا ورد بالأصول.

### سورة الحجرات

٤٨٤ \_ قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [١] مذكورة في السورة خمس مرات: [١ و٢ و٦ و١١ و١٢] (١) ، والمخاطبون المؤمنون (٢) ، والمخاطب به أمر ونهي ، وذكر في السادس: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ [١٣] فعم المؤمنين والكافرين والمخاطب به قوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ ﴾ [١٣]؛ لأن الناس كلهم في ذلك شرع سواء.

#### سورة ق

٥٨٥ \_ قوله: ﴿ فَقَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ [٢] بالفاء، سبق.

2۸٦ ـ قوله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ (٣) [٢٣]، وبعده: ﴿قَالَ قَرِينُهُ ﴾ [٢٧]؛ لأن الأول خطاب الإنسان من قرينه، ومتصل بكلامه، والثاني استئناف خطاب الله \_ سبحانه ﴿وتعالى ﴾ \_ به من غير اتصال بالمخاطب الأول، وهو قوله: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [٢٧]، وكذلك الجواب بغير واو (٤)، وهو قوله: ﴿لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ ﴾ [٢٨]، وكذلك: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾ [٢٩]؛ فجاء الأول على نسق واحد.

٤٨٧ \_ قوله : ﴿ فَاصْبُرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [٣٩]، وفي «طه» : ﴿ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [٧٣٠]؛ لأن في هذه السورة راعي الفواصل، وفي طه راعي القياس، لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من وضعنا. وانظر الفتح (ص ٣٩٢) مسألة (١).

<sup>(</sup>۲) راجع الطبري (۲٦/ ۷٤).

 <sup>(</sup>٣) القرين: الملك الموكل بالإنسان. وقال الزمخشرى: «هو الشيطان الذى قيض له فى قوله: ﴿ نُقَيِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ راجع الكشاف (٤/٧).

<sup>(</sup>٤) راجع تَفْسير أَبي السعود (٩٦/٥)، والبحر المحيط (١٣٣/٨)، وكشاف الزمخشري (١٢/٤).

#### سورة الذاريات

٤٨٨ \_ قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ \* آخِذِينَ ﴾ (١٥] ، ١٥] ، وفي «الطور»: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ \* فَاكَهِينَ ﴾ [١٧ ، ١٨] ليس بتكرار؛ لأن ما في هذه السورة متصل بذكر ما به يصل الإنسان إليها ، وهو قوله: ﴿كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسنينَ ﴾ [١٦] ، وفي «الطور» متصل بما ينال الإنسان فيها إذا وصل إليها وهو قوله: ﴿وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ الآيات [١٨ ، ١٩].

٤٨٩ \_ قوله: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [٥٠]، وبعده: ﴿ إِنِّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [٥٠]، وبعده: ﴿ إِنِّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [٥٠] ليس بتكرار؛ لأن كل واحد منهما متعلق بغير ما تعلق به الآخر؛ فالأول متعلق بترك الطاعة إلى المعصية، والثاني متعلق بالشرك بالله تعالى.

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط (۱/۳/۸)، وروح المعاني (۷/۲۷)، والكشاف (٤/ ١٥)، وفتح الرحمن (ص ٣٩٨) مسألة (۲).

# سورة الطور

. ٤٩٠ ـ قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾ [٣٠]، أعاد ﴿ أَمْ ﴾ خمس عشرة مرة (١)، وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب.

891 - قوله: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) [٢٢]، بالواو عطف على قوله: ﴿وَأَمْدُدُنَاهُم ﴾ [٢٢]، وكذلك: ﴿وَأَمْدُدُنَاهُم ﴾ [٢٢]، بالواو عطف على قوله: ﴿وَأَمْدُدُنَاهُم ﴾ [٢٢]، وكذلك: ﴿وَأَقْبُلَ ﴾ [٢٥] بالواو، وفي «الواقعة»: ﴿يَطُوفُ ﴾ [١٧] بغير واو، فيحتمل أن يكون حالاً، أو يكون خبراً، وفي «الإنسان»: ﴿وَيَطُوفُ ﴾ [١٩] عطف على: ﴿وَيُطَافُ ﴾ [١٥].

٤٩٢ \_ قوله: ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ [٤٨] بالواو، سبق.

<sup>(</sup>۱) في الأصول: خمسة عشرة مرة \_ وهذا خطأ نحوى \_ وهي محصورة بين الآية رقم [٣٠] \_ إلى رقم [٤٣]، وكرر (أم)؛ لأن لإلزام بها إضرابًا عما سبقها حتى لم يبق أمل في جوابهم عنها. ولو استغل غيرها مما لا يفيد الإضراب لاحتمل جواز إجابتهم.

<sup>(</sup>۲) تفسیر القرطبی (۱۷/۲۷)، والخازن (۶/۲۱۰)، وروح المعانی (۲۷/۳۶)، والکشاف للزمخشری (۲۶/۶)، والفتح (ص ۲۰،۶، ۲۰۱) مسألة (۳).

# سورة النجم

٤٩٣ \_ قوله تعالى : ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴾ (١) [٢٣]، وبعده: ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴾ (٢) [٢٣]، وبعده: ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴾ [٢٨]، ليس بتكرار؛ لأن الأول متصل بعبادتهم اللات والعزى ومناة، والثانى بعبادتهم الملائكة، ثم ذم الظن فقال: ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شَيْئًا ﴾ [٢٨].

ُ ٤٩٤ \_ قوله: ﴿ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ (٢) [٢٣] في جميع القرآن بالألف إلا في «الأعراف»، وقد سبق.

# سورة القمر

٤٩٥ \_ قصة نوح وعاد وثمود ولوط في كل واحدة منها من التخويف والتحذير مما حل بهم، فيتعظ بها حامل القرآن وتاليه ويعظ غيره.

٤٩٦ \_ وأعاد في قصة عاد: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ [١٨] و[٢١]؛ لأن الأولى في هذه القصة: لأن الأولى في الدنيا، والثانية في العقبي، كما قال في هذه القصة: ﴿ لَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْحَزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَىٰ ﴾ (٤) وقيل: الأول لتحذيرهم قبل إهلاكهم، والثاني لتحذير غيرهم بهم بعد إهلاكهم.

<sup>(</sup>۱) زاد المسير (۸/ ۲۶) والكبير (۷/ ۷۶۷)، وروح المعانی (۵۸/۲۷)، والكشاف (۴۱/۶)، وفتح الرحمن (ص ۳۰٪) مسألة رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) سبق ذلك في سورة «الأعراف» فراجعها هناك.

<sup>(</sup>٣) راجع القرطبي (١٧/ ١٣٤)، وروح المعاني (٢٧/ ٨٧)، والكشاف (٤/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) من سورة «فصلت» آية رقم [١٦].

#### سورة الرحمين

۷۹۷ ـ قوله: ﴿ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ (۱) [۷، ۸، ۹]، أعاده ثلاث مرات، فصرح ولم يضمر؛ ليكون كل واحد قائمًا بنفسه غير محتاج إلى الأول، وقيل: لأن كل واحد غير الآخر: ميزان الدنيا، والثانى: ميزان الآخرة، والثالث: ميزان العقل. وقيل: نزلت متفرقة؛ فاقتضى الإظهار.

29۸ ـ قوله: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِكُما تُكَذَبانِ ﴾، كرر الآية إحدى وثلاثين مرة، ثمانية منها (٢) ذكرت عقيب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله، وبدائع صنعه، ومبدأ الخلق ومعاده، ثم سبعة منها عقيب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم (٣). وحسن ذكر الآلاء عقيبها؛ لأن في (سردها) (٤) ودفعها نعمًا توازى النعم المذكورة، أو لأنها حلت بالأعداء وذلك يعد أكبر النعماء.

وبعد هذه السبعة (٥) ، ثمانية (٦).

<sup>(</sup>١) أعاد الميزان فقط. راجع أيضًا فتح الرحمن (ص ٥٠٤) مسألة رقم (١) من سورة «الرحمن»!

<sup>(</sup>۲) وهمي الآيات من [۱۳ ـ ۳۰].

<sup>(</sup>٣) والسبعة الثانية من [٣٢ ـ ٤٥].

<sup>(</sup>٤) على هامش الأصل: حذفها من نسخة ثانية.

<sup>(</sup>٥) الأولى أن يُذكّر العدد: ثمانية وسبعة؛ لأنه مستعمل مع معدود مؤنث وهو: مرات.

<sup>(</sup>٦) والثمانية في نعيم الجنان من ٢١:٤٧، والتي للجنتين دُون الأوليين من ٦٣:٧٧.

## سورة الواقعة

898 \_ قوله: ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾ [ ٨] أعاد ذكرها، وكذلك: ﴿ وَالْمَشْأَمَة ﴾ [ ٩]، ثم قال: ﴿ وَالسَّابِقُونَ ﴾ [ ٠ ١]؛ لأن التقدير عن بعضهم: والسابقون ما السابقون، فحذف (ما)؛ لدلالة ما قبله عليه، وقيل: تقديره: أزواجًا، أزواجًا ثلاثة: فأصحاب الميمنة، وأصحاب المشئمة، والسابقون، ثم ذكر عقيب كل واحد منهم تعظيمًا وتهويلاً، فقال: ﴿ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ [ ٩]، ﴿ وَالسَّابِقُونَ ﴾ [ ١٠] أى: هم السابقون والكلام فيه.

0.0 ووله تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴾[٥٨]، ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَمْنُونَ ﴾[٨٦]، ﴿أَفَرَأَيْتُم النَّارَ الَّتِي تَحْرُثُونَ ﴾[٨٦]، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تَحْرُثُونَ ﴾[٨٦]، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾[٨١]، بدأ بذكر خلق الإنسان، ثم (ذكر) (٣) ما لاغنى له عنه، وهو الحب الذي منه قوامه وقوته، ثم الماء الذي منه سوغه وعجنه، ثم النار التي (منها) نضجه وصلاحه، وذكر عقيب كل ما يأتي عليه ويفسده. فقال في الأولى: ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾[٤٠]، وفي الثانية: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴾[٥٠]، و(في) الثالثة: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴾[٢٠] ولم يقل في عليه عليه الله ﴿ وَمَتَاعا ﴿ وَمَتَاعا ﴿ وَمَتَاعا ﴿ وَمَتَاعا ﴿ وَمَتَاعا وَلَمْ يَعْلُونَ بِها ﴿ وَمَتَاعا لَلْمُقُونِينَ ﴾ [٢٧] أي المسافرين ينتفعون بها .

<sup>(</sup>۱) راجع القرطبی (۱۹۹/۱۷)، والطبری (۹۸/۲۷)، والبحر المحیط (۸/ ۲۰۰)، وتفسیر الخازن (۶/۵)، وروح المعانی (۱۳۱/۲۷)، والزمخشری فی الکشاف (۶۲/۵)، وفتح الرحمن (ص ۶۰۹) مسألة رقم (۱).

<sup>(</sup>۲) راجع الطبری (۱۱۳/۲۷)، والقرطبی (۲۱۲/۱۷)، والبحر المحیط (۲۱۱/۸)، والکشاف (۵٦/۶)، وروح المعانی (۱٤۷/۲۷)، والفتح (ص ٤١٠) مسألة (٤).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) راجع الطبرى (۲۷/ ۱۱۵، ۱۱۵)، والدر المنثور للسيوطى (١٦١/٦)، والقرطبى (٢١٦/١٧)، والبحر المحيط (٨/ ٢١١)، وما بعدها، ومختصر ابن كثير (٣/ ٤٣٦)، والتسهيل (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) القرطبي (٢٢١/١٧)، والطبري (١١٦/٢٧)، والدر المنثور (١٦١/٨)، ولسان العرب لابن منظور (٧٣/١٠)، والفتح (ص ٤١٠) مسألة رقم (٥).

<sup>(</sup>٦) راجع الخازن في تفسيره (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>٧) الخازن (٤/ ٢٤).

## سورة الحديد

0.۱ - قوله تعالى: ﴿ سَبَّعَ لِلَّهِ ﴾ [١]، وكذلك «الحشر» و «الصف»، ثم ﴿ يُسَبِّعُ ﴾ فى [الجمعة:١]، و[التغابن:١]، هذه الكلمة استأثر الله بها، فبدأ بالمصدر فى «بنى إسرائيل» (الإسراء)؛ لأنه الأصل؛ ثم بالماضى؛ لأنه أسبق الزمانين؛ ثم بالمستقبل، ثم بالأمر فى سورة «الأعلى»، استيعابًا لهذه الكلمة من جميع جهاتها (١). وهى أربع: المصدر، والماضى، والمستقبل، والأمر للمخاطب.

٥٠٢ ـ قوله: ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [١]، وفي السور الخمس ﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [١]، إعادة ﴿ ما ﴾ هو الأصل، وخصت هذه السورة بالحذف؛ موافقة لما بعدها وهو: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [٤]، وبعدها: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [٢] ، [٥]؛ لأن التقدير في هذه السورة: سبح لله خلق السموات والأرض، وكذلك قال في آخر «الحشر»، بعد قوله: ﴿ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾، أي خلقهما (٣).

٥٠٣ ـ قوله: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [٢] وبعده ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [٢] وبعده ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [٥] ليس بتكرار، لأن الأولى (في الدنيا) (٤) يحيى ويميت، والثاني: في العقبي؛ لقوله: ﴿ وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الأُمُورُ ﴾ [٥].

٥٠٤ ـ قوله: ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [١٢] بزيادة ﴿ هُو ﴾ ؛ لأن ﴿ بُشْرَاكُمُ ﴾ مبتدأ، و﴿ جَنَّاتٌ ﴾ خبره ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ﴾ صفة لها ﴿ خَالِدِينَ

<sup>(</sup>١) في نسخة أخرى (أزمنتهم).

ثم راجع تفسير ذلك والأقوال في التسبيح في روح المعاني (٢٧/ ١٦٤)، وكشاف الزمخشري (٤/ ٦٠)، وفتح الرحمن (ص ٤١٢) مسألة رقم (١).

<sup>(</sup>۲) راجع الصاوى على الجلالين (١٦٨/٤)، والقرطبي (٢٧/٢٣٢)، وتفسير الحازن (٢٩/٤)، والألوسى (٢) ٢٣٠)، والألوسي (٣٠/ ١٦٤، ١٦٥)، والكشاف (٤/ ٦٠)، والفتح نفس المسألة السابقة، والثانية التي تليها.

<sup>(</sup>٣) بالأصول (خالقها) وما أوردناه موافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ساقط من بعض النسخ.

فِيهَا ﴾ حال، ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى ما قبله، و﴿ هُو َ ﴾ تنبيه على عظم شأن المذكور ﴿ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ خبره.

٥٠٥ \_ قوله: ﴿ لَقَدُ (١) أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ (٢)[٢٥] ابتداء كلام، ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ [٢٦] عطف عليه.

٥٠٦ \_ قوله: ﴿ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ [٢٠] سبق.

٥٠٧ ـ قوله: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ (٣) [٢٢]، وفي «التغابن»: ﴿ مِن مُصِيبَةً إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [١١] فصَّل في هذه السورة، وأجمل هناك موافقة لما قبلها في هذه السورة؛ فإنه فصل أحوال الدنيا والآخرة فيها بقوله: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُم ْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوالِ وَالأَوْلادِ ﴾ [٢٠].

<sup>(</sup>١) في الأصول (ولقد).

<sup>(</sup>۲) راجع الطبري (۲۷/۲۷)، والقرطبی (۲۱/۲۷)، والدر المنثور (۱۷۷)، والبحر المحیط (۲۲٦/۸)، والکبیر (۲۴/ ۲۶)، وروح المعانی (۲۸/۲۷)، والکشاف للزمخشری (۹۲/۶)، وفتح الرحمن (ص ۱۲۳) مسألة رقم (۷).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٧/ ١٨٩)، والكشاف (٤/ ٦٥، ٦٦).

## سورة المجادلة

٥٠٨ \_ قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِم ﴾ [٣] وبعده : ﴿ وَاللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِم ﴾ [٣] ؛ لأن الأول خطاب للعرب، وكان طلاقهم في الجَاهلية الظهار؛ فقيده بقوله: ﴿ منكم ﴾ ، وبقوله : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مَن الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [٢] ، ثم بين أحكام الظهار للناس عامة . فعطف عليه ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِم ﴾ ؛ فجاء في كل آية ما اقتضاه معناه .

هَ . ٥ \_ قوله: ﴿ وَلَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [3] ، وبعده ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [6] ؛ لأن الأول متصل بضده وهو الإيمان، فتوعد على الكفر بالعذاب الأليم الذي هو جزاء الكافرين، والثاني متصل بقوله: ﴿ كُبتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [٥] ، وهو الإذلال والإهانة؛ فوصف العذاب بمثل ذلك فقال: ﴿ مهين ﴾ [٥] ، وهو الإذلال والإهانة؛ فوصف العذاب بمثل ذلك فقال: ﴿ مهين ﴾ [٥] .

١٥٥ ـ قوله: ﴿جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ (٣) [٨] بالفاء، لما فيه من معنى التعقيب، أى فبئس المصير ما صاروا إليه وهو جهنم.

٥١١ \_ قوله: ﴿ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولْئِكَ ﴾ (٤) [١٧] بغير فاء؛ موافقة للجمل التي قبلها، وموافقة لقوله: ﴿ أُولْئِكَ حَزْبُ اللَّهِ ﴾ [٢٢].

<sup>(</sup>۱) راجع الطبری (۲/۲۸ ـ ٦)، والقرطبی (۲/۰۷۷)، والبحر المحیط (۲/۲۳۲)، والدر المنثور (۲/۰۸۱)، وما بعدها، والتسهیل لابن جزی (۹۹/۶)، والزمخشری (۶/۷۰)، والفتح (ص ۶۱۶) مسألة رقم (۱).

<sup>(</sup>۲) القرطبی (۲۸۸/۱۷)، والطبری (۲۸/۲۸)، والدر المنثور (۱۸۳/۱)، والبحر المحیط (۲۳٤/۸)، والخازن (۲/٤)، والکشاف (۶/۷۷)، والفتح (ص ۶۱٤) مسألة رقم (۲).

<sup>(</sup>٣) القرطبي (١٧/ ٢٩٢)، وروح المعاني (٢٨/ ٢٧)، وكشاف الزمخشري (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) راجع الطبرى (٢٨/١٧)، والدر المنثور (٦/ ١٨٩)، والبحر المحيط (٨/ ٢٣٨)، والقرطبي (١/ ٣٠٦).

## سورة الحشر

٥١٢ \_ قوله: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ ﴾ [٦]، وبعدها: ﴿ مَا أَفَاءَ ﴾ [٧] بغير واو؛ لأن الأول معطوف على قوله: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَة ﴾ [٥]، والثانى استئناف كلام، وليس له به تعلق، وقول من قال: إنه بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين.

٥١٣ \_ قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [١٣]، وبعده: ﴿ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [١٤]، وبعده: ﴿ قَوْمٌ لا يَعْقَلُونَ ﴾ [١٤]؛ لأن الأول متصل بقوله: ﴿ لأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللّهَ ﴾ [١٣]؛ لأنهم يرون الظاهر، ولا يفقهون علم ما استتر عليهم، والفقه: معرفة ظاهر الشيء وغامضه بسرعة ففطنة، فنفي عنهم ذلك، والثاني متصل بقوله: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ﴾ [١٤] أي لو عقلوا لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا.

<sup>(</sup>۱) القرطبی (۱۸/ ۱۰)، والبحر المحیط (۸/ ۲۶)، والطبری (۲۸/ ۲۶)، والخازن (۶/ ۲۰)، وروح المعانی (۸۲/ ۶۶)، والکشاف (۶/ ۸۲)، وفتح الرحمن (ص ٤١٦) مسألة رقم (۱).

<sup>(</sup>۲) راجع القرطبی (۲۸/۱۸) وفیه: أنهم لا یفقهون قدر عظمته ـ تعالی جل شأنه ـ وانظر الکبیر (۲) راجع القرطبی (۲۸/۲۸)، وروح المعانی (۲۸/۲۸)، والکشاف للزمخشری (۶/۸۵)، والفتح (ص ٤١٧) مسألة رقم (٥).

## سورة الممتحنة

١٥٥ - قوله تعالى: ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ ﴾ [١]، وبعده: ﴿ تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ ﴾ [١]، وبعده: ﴿ تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ ﴾ [١] الأول: حال من المخاطبين، وقيل: أتلقون إليهم؟ والاستفهام مقدر، وقيل: خبر مبتدأ، أي أنتم تلقون، والثاني بدل من الأول على الوجه (المذكور)، والباء زيادة عند الأخفش، وقيل: بسبب أن تودوا، وقال الزجاج: تلقون إليهم أخبار النبي عَلَيْهُ وسره بالمودة (٢).

٥١٥ - قوله: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣)[٤]، وبعده: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [٦]؛ أنث الفعل الأول مع الحائل (٤)، وذكر الثاني لكثرة الحائل، وإنما كرر؛ لأن الأول في القول، والثاني في الفعل، وقيل: الأول في إبراهيم والثاني في محمد ﷺ.

<sup>(</sup>۱) القرطبي (۱۸/۲۵)، والبحر المحيط (۱/۲۵۲)، وأحكام الشافعي (۲/۲۷)، والتسهيل (۱۱۲/٤)، والفتح (ص ٤١٩) مسألة (۱).

<sup>(</sup>٢) وكرر لأن الأول في مودة عدو الله جهرًا، والثاني في مودتهم سرا ونفاقًا للمؤمنين.

<sup>(</sup>۳) الطبری (۲۸/۲۸)، والقرطبی (۱۸/۲۸)، والبحر المحیط (۸/۲۵۲)، والدر المنثور (۱۰۵/۱)، وکشاف الزمخشری (۶/ ۹۰)، والکبیر.

<sup>(</sup>٤) الحائل هو : الفاصل بين كان ومرفوعها.

## ُ سورة الصف

٥١٦ \_ قوله : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ ﴾ (١)[٧] بالألف واللام، في غيرها: ﴿ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَّبًا ﴾ بالنكرة؛ لأنها استعمالاً للمصدر في المعرفة، وخصت هذه السورة بالمعرفة؛ لأنه إشارة إلى ما تقدم من قول اليهود والنصاري.

١٧٥ \_ قوله: ﴿لِيَطْفِئُوا ﴾ (٢) [٨] باللام؛ لأن المفعول محذوف، وقيل: اللام زيادة، وقيل: محمول على المصدر (٣).

٥١٨ \_ ﴿ يَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٤) [١٢] جزم على جواب الأمر؛ فإن قوله: ﴿ تُؤْمنُونَ ﴾ [١١] محمول على الأمر، أي: آمنوا، وليس بعده (من) ولا (خالدين).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٣١٢/٢٩)، وروح المعاني (٢٨/٨٨)، والكشاف (٩٨/٤، ٩٩)، وفتح الرحمن (ص

 <sup>(</sup>۲) التفسير الكبير (۲۹/۲۹)، والألوسى (۲۸/۸۸).
(۳) وهو قوله تعالى فى الآية التى قبلها: ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [٦].

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص ٤٢١) مسألة (٥).

#### سورة الجمعة

١٩٥ \_ قوله: ﴿ وَلا يَتَمَنُّو ْنَهُ ﴾ [٧]، وفي «البقرة»: ﴿ ولن يتمنوه ﴾ سبق.

## سورة المنافقون

٥٢٠ ـ قوله: ﴿ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [٧]، وبعده: ﴿ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [٧]؛ لأن الأول متصل بقولَه: ﴿ وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [٧]، وفي معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة، والمنافق لا فطنة له، والثاني متصل بقوله: ﴿ وَلِلّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [٨] معز لأوليائه مذل لأعدائه.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٨/ ٢٧٤)، وكشاف الزمخشري (٤/ ١١١)، وفتح الرحمن (ص ٤٢٤، ٤٢٤) مسألة رقم (٤).

## سورة التغابن

٥٢١ ـ قوله: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [1]، وبعده: ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [3]؛ إنما كرر ﴿ ما ﴾ في أول السورة لاختلاف تسبيح أهل الأرض (وتسبيح) أهل السماء في الكثرة والقلة. والبعد، والقرب من المعصية والطاعة، وكذلك: ﴿ مَا تُسرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [3] فإنهما ضدان، ولم يكرر معها ﴿ يعلم ﴾، لأن الكل بالإضافة إلى علم الله سبحانه جنس واحد؛ لا يخفى عليه شيء.

٥٢٢ ـ قوله: ﴿ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفّرْ عَنْهُ سَيّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَيهَا أَبَدًا ﴾ (٢) [٩]، ومثله في الطلاق سواء، لكنه زاد هنا ﴿ يُكَفّرْ عَنْهُ سَيّئَاتِهِ ﴾؛ لأن ما في هذه السورة جاء بعد قوله: ﴿ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ﴾ [٦] الآيات. فأخبر عن الكفار بسيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمنوا بالله، ولم يتقدم الخبر عن الكفار بسيئات في «الطلاق» فلم يحتج إلى ذكرها.

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤/٤)، والفتح (ص ٤٢٤) مسألة رقم (١).

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الخازن (٤/ ١٠٥)، والكبير (٣٠/ ٢٥)، وفتح الرحمن (ص ٤٢٥) مسألة (٣) و(٤).

## سورة الطلاق

٥٢٣ ـ قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا ﴾ (١٠] أمر بالتقوى في أحكام الطلاق ثلاث مرات، ووعد في كل مرة نوعًا من الجزاء، فقال أولاً: ﴿ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا ﴾ ، يخرجه مما دخل فيه، وهو يكرهه. ويبيح له محبوبه من حيث لا يأمل، وقال في الثاني: يسهل عليه الصعب من أمره، ويبيح له خيرًا ممن طلقها، والثالث: وعد عليه أفضل الجزاء، وهو ما يكون في الآخرة من النعماء.

## سورة التحريم

٥٢٤ \_ قوله: ﴿خَيْرًا مَّنكُنَّ مُسْلُمَاتٍ مُّؤُمْنَاتٍ ﴾ (١]، ذكر الجميع بغير واو، ثم ختم بالواو، فقال: ﴿وَأَبْكَارًا ﴾ [٥]؛ لأنه استحال العطف على ثيبات، فعطفها على أول الكلام، ويحسن الوقف على (ثيبات) لما استحال عطف (أبكارًا) عليها، وقول من قال: إنها واو الثمانية بعيد، وقد سبق عرف من قال: إنها واو الثمانية بعيد، وقد سبق ٥٢٥ \_ قوله: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ ﴾ [١٢] سبق.

<sup>(</sup>۱) الطبرى (۸۸/۲۸)، والقرطبى (۱۵۷/۱۸)، والبحر المحيط (۸/۲۸۲)، وكشاف الزمخشرى (۶/ ۱۲۰)، والفتح (ص ٤٢٦) مسألة (۲).

<sup>(</sup>۲) القرطبی (۱۹۳/۱۸) وما بعدها، والطبری (۱۰۲/۲۸)، والدر المنثور (۲۱٬۲۱۸)، والکشاف (۱۲۸/٤)، وفتح الرحمن (ص ۶۲۹) مسألة رقم (۳).

# سورة تبارك الهلكا

٥٢٦ \_ قوله: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾ [٣]، وبعده: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾[٤] أي مع الكرة الأولى، وقيل: هي ثلاث مرات، أي ارجع البصر وهذه مرة، ثم ارجع البصر كرتين، فمجموعهما ثلاث مرات.

قلت: يحتمل أن يكون أربع مرات؛ لأن قوله: (ارجع) يدل على سابقة مرة.

٥٢٧ \_ قوله : ﴿أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ (٢ ] ، وبعده: ﴿أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ [١٦] خوفهم بالخسف أولاً؛ لكونهم على الأرض، وبعده: ﴿أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾؛ فلذلك جاء ثانية.

## سورة ن [القلم]

٥٢٨ \_ قوله تعالى : ﴿ حَلاَّف مَهِينٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ زَنِيمٍ ﴾ [١٠ - ٥٢٨ ] أوصاف تسعة، ولم يدخل بينها واو العطف، ولا بعد السابع؛ فدل على ضعف القول بواو الثمانية.

٥٢٩ \_ قوله: ﴿ فَأَقْبَلَ ﴾ [٣٠] بالفاء سبق.

٥٣٠ \_ قوله: ﴿ فَاصْبُرْ ﴾ [٤٨] بالفاء سبق.

<sup>(</sup>۱) القرطبی (۲۰۸/۱۸)، والبحر (۸/۲۹۹)، والتفسير الکبير للفخر الرازی (۳۰/۵۸)، وروح المعانی للألوسی (۲۹/۷)، والکشاف (۶/۱۳۵)، والفتح (ص ٤٣١) مسألة (۳).

<sup>(</sup>۲) القرطبي (۲۱۸/۲۱). والطبري (۲/۲۹)، ولسان العرب (۳۷/۷)، والتفسير الكبير (۳۰/۰۰)، والالوسي (۲۹/۱۵، ۱۱)، والفتح (ص ٤٣١) مسألة (٤).

<sup>(</sup>۳) لسان العرب فی معنی "زنیم" أی دُعِی (۱۲۸/۱۵)، والطبری (۲۹/۱۷)، والبحر (۸/۳۰)، والدر (۲/۲۵)، والدر (۲/۲۵۲)، والکبیر (۳۰/۸۰).

# سورة الحاقة

٥٣١ \_ قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيَمِينِه ﴾(١)[١٩] بالفاء، وبعده: ﴿وأَمَا ﴾[٢٥] بالواو؛ لأن الأول متصل بأَحُواَلُ القيامة وأهوالها، فاقتضى الفاء للتعقيب، والثاني متصل بالأول فأدخل الواو لأنه للجمع.

٥٣٢ \_ قوله: ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ \* وَلا بِقَوْلُ كَاهِنِ قَلِيلاً مَّا تَؤْمِنُونَ \* وَلا بِقَوْلُ كَاهِنَ الْمَانُ مِن اللّهُ وَلَا يَوْمِنُونَ \* وَمُحمد شاعر. بعد ما علم اختلاف آيات القرآن في قال: القرآن شعر، ومحمد شاعر. بعد ما علم اختلاف آيات القرآن في الطول والقصر، واختلاف حروف مقاطعه؛ فلكفره ولقلة إيمانه؛ فإن الشعر: كلام موزون مقفّى.

وخص ذكر الكهانة بقوله: ﴿ مَا تَذَكُرُونَ ﴾؛ لأن من ذهب إلى أن القرآن كهانة، وأن محمدًا كاهن، فهو ذاهل عن كلام الكهان؛ فإنه أسجاع لا معانى تحتها، وأوضاع تنبو الطباع عنها، ولا يكون في كلامهم ذكر الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) الطبری (۲۹/۲۹)، والبحر المحیط (۸/۲۱۹)، والقرطبی (۱۱۸/۲۲)، والتفسیر الکبیر (۳۰/۲۱۱)، وروح المعانی للألوسی (۲۹/۲۶)، والکشاف (۶/۲۵۲).

وروح المعانى تارقوسى (۲۰۱، ۱۹۷)، والتفسير الكبير (۲۰/ ۱۱۷)، وروح المعانى (۲۹/ ۵۲)، القرطبى (۲۷٤/۱۸)، والطبرى (۲۹/ ۴۹)، والتفسير الكبير (۲۰/ ۱۱۷)، وروح المعانى (۲۹/ ۵۲)، والكشاف للزمخشرى (۶/ ۱۵٤)، والفتح (ص ۶۳۵) مسألة (۱).

# سورة المعارج

٥٣٥ \_ قوله: ﴿إِلاَّ الْمُصَلِّينَ ﴾ (١ [٢٢]، وعقبيه ذكر الخصال المذكورة أول سورة «المؤمنين»، وزاد فيها: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴾ (٢ [٣٣]؛ لأنه وقع عقيب قوله: ﴿لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدُهُم رَاعُونَ ﴾ [٣٢]، وإقامة الشهادة أمانة يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها لإحياء حق، فهي إذن من جملة الأمانة.

وقد ذكرت الأمانة في سورة «المؤمنين»، وخصت هذه السورة زيادة بيانها كما خصت بإعادة ذكر الصلاة، حيث قال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [٣٤]. بعد قوله: ﴿ إِلاَّ الْمُصَلِينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ [٣٤].

<sup>(</sup>۱) القرطبي (۲۹۲/۱۸)، وأبو السعود (٥/ ١٩٢)، والخازن (٤/ ١٥١)، وروح المعاني (٢٩/ ٦٣) والكشاف (٤/ ١٥٨، ١٥٩)، وفتح الرحمن.

<sup>(</sup>۲) القرطبی (۲۱/۸۸)، (۳۱۳/۱۸)، والطبری (۲۹/۲۹)، والبحر المحیط (۳٤۳/۸)، وحاشیة الصاوی علی الجلالین (۶/ ۲۰۱)، وأبو السعود (۱۹۸/۵۸)، والتسهیل لابن الجوزی (۱۵۱/۶)، وروح المعانی (۲۱/۲۹)، والکشاف (۲۱/۲۹)، والفتح (ص ٤٣٧) مسألة (۳).

#### سورة نــوح

٥٣٤ ـ قوله: ﴿قَالَ نُوحٌ ﴾[٢١] بغير واو، ثم قال: ﴿وَقَالَ نُوحٌ ﴾[٢٦] بزيادة الواو ؛ لأن الأول ابتداء دعاء، والثاني عطف عليه.

٥٣٥ \_ قوله: ﴿ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً ﴾ [٢٤] وبعده: ﴿ إلا تَبَارًا ﴾ [٢٨]؛ لأن الأول وقع بعد قوله: ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾ [٢٤]، والثانى بعد قوله: ﴿ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [٢٦]؛ فذكر في كل مكان ما اقتضاه معناه.

#### سورة الجين

٥٣٦ ـ قوله: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾(١)[٣] كرر ﴿أَنْ هُ مرات، واختلف القراء في اثنتي عشرة منها، وهي من قوله: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ ﴾[٣] إلى قوله: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ ﴾[١]؛ ففتحها بعضهم عطفًا على ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ﴾[١]؛ وكسرها بعضهم على قوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا ﴾[١] وبعضهم فتح ﴿أنه ﴾ وكسر ﴿إنا ﴾ عطفًا على ﴿إنا ﴾ وهو شاذ.

<sup>(</sup>۱) الطبری (۲۹/۲۹)، والبحر المحیط (۸/۳٤۷)، والدر المنثور (۲/۲۷۱)، والقرطبی (۸/۱۹)، وتفسیر الحازن (۲۸/۱۶)، والألوسی فی روح المعانی (۲۹/۲۸)، والكشاف (۲۷/۶).

#### سورة المزمل

٥٣٧ ـ قوله: ﴿إِفَاقُرْءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ (١) [ ٢٠]، وبعده: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [ ٢٠]؛ لأن الأول في الفرض، وقيل في النافلة، وقيل: خارج الصلاة، ثم ذكر سبب التخفيف، فقال: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ﴾ [ ٢٠]، ثم أعاده فقال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [ ٢٠]، والأكثرون على أنه في صلاة المغرب والعشاء.

#### سورة المدثر

٥٣٨ ـ قوله: ﴿إِنَّهُ فَكُرَ وَقَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ \* ثَمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَر \* ثَمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدر \* مرتين، وأعاد ﴿قدر ﴾ ثلاث مرات؛ لأن التقدير: إنه أى الوليد فكر في بيان محمد وَيَنْ في وما أتى به وقدر ما يمكنه أن يقول فيهما؛ فقال الله \_ سبحانه \_ : ﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ \* أَى: القول في محمد وَيَنْ فَيْمَ قُتِلَ كَيْفَ قَدَر \* أَى القول في محمد وَ القرآن.

٥٣٩ \_ قوله: ﴿ كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكرَهُ ﴾ [٥٥] أى تذكير؛ وعدل إليها للفاصلة، وقوله: ﴿ إِنَّهُ تَذْكرَةٌ ﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ [٥٥]، وفي «عبس»: ﴿ إِنَّهَا تَذْكرَةٌ ﴾ [١١]؛ لأن تقدير ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ [١١]؛ لأن تقدير الآية في هذه السورة: إن القرآن تذكرة، وفي «عبس»: إن آيات القرآن تذكرة، وقي «عبس»: إن آيات القرآن تذكرة، وقيل: حمل التذكرة على التذكير؛ لأنها بمعناه.

<sup>(</sup>۱) القرطبی (۱۹/۱۹)، والتفسیر الکبیر للرازی (۳۰/۱۸۷)، والبحر المحیط، والطبری (۲۹/۸۸)، وروح المعانی للألوسی (۲۹/۲۹)، والکشاف (۶/۱۷۹)، والفتح (ص ۶۳۹، ۶۲۰) مسألة (۶).

<sup>(</sup>۲) الطبرى (۲۹/۲۹)، والقرطبى (۷۳/۱۹)، والبحر المحيط (۸/۳۷٪)، وفى هذه المصادر قتل: لُعنَ. انظر أيضًا البحر المحيط (۸/۳۷٪)، والتفسير الكبير للرازى (۳۰/۹۳٪)، والكشاف (۶/۱۸۳٪)، والفَتح (ص ٤٤٪) مسألة (۲).

## سورة القيامة

٠٤٠ \_ قوله: ﴿لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (١] ثم أعاد، فقال: ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [٢] ثم أعاد، فقال: ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [٢] فيه ﴿ ثَلاثَة ﴾ (٢) أقوال: أحدها: أنه \_ سبحانه \_ أقسم بهما، والثالث: أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوامة، وقد سبق بيانه في التفسير.

(وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿ [٩]؛ لأن الأول عبارة عن بياض العين، بدليل فوله: ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [٩]؛ لأن الأول عبارة عن بياض العين، بدليل قوله: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴾ [٧] وفيه قول ثان، وهو قول الجمهور: إنهما بعنى واحد، وجاز تكراره؛ لأنه أخبر عنه بغير الخبر الأول. وقيل: الثانى واقع موقع الكناية كقوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَادلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١] فصرح تعظيمًا وتفخيمًا، وتيمنًا.

قلت: ويحتمل أن يقال: أراد بالأول الشمس قياسًا على القمرين، ولهذا ذكر فقال: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾. أي: جمع القمران، فإن التثنية أخت العطف، وهي دقيقة.

٥٤٢ \_ قوله: ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولْنَىٰ ﴾ (٤) [٣٥,٣٤] كررها مرتين، بل كررها

<sup>(</sup>۱) لا: صلة، أريد منها تكذيب الكفار، لأنهم زعموا أن لا قيامة. ثم راجع رأى أبى عبيدة فى القرطبى (۱) لا: صلة، أريد منها تكذيب الكفار، لأنهم زعموا أن لا قيامة. ثم راجع رأى أبى عبيدة فى القرط أيضًا التسهيل (۱۲/۲۰)، والحازن (۱۸۲/۶)، وحاشية الصاوى على الجلالين (۱۲/۲۷)، والألوسى (۲۷/۲۷)، والألوسى (۱۳۵/۲۹)، والكشاف (۱۸۹/۶).

<sup>(</sup>٢) في الأصول (ثلاث)، وهذا خطأ نحوى وما أثبتناه أصح: لأن القول مذكر فتكون (ثلاثة) مؤنثة).

<sup>(</sup>۳) خسف وكسف بمعنى واحد، وهو رأى أبى عبيدة وجماعة من اللغويين، كالجوهرى صاحب الصحاح، وعلى ما فى لسان العرب لابن منظور (١١٢/٢٩)، والبحر المحيط (٨/٣٨٦)، والطبرى (٢١٩/٢٩)، والكبير (٣٨٦/٣٠)، والألوسى (٢٩/٣٩١).

<sup>(</sup>٤) وهذا تهدید ووعید علی ما ذکر القرطبی فی تفسیره (۱۱۶/۱۹)، والکبیر (۳۰/ ۲۳۳)، والألوسی فی روح المعانی (۲۹/۲۹)، والکشاف (۱۹۳/٤)، والفتح (ص ٤٤٢) مسألة (۳).

أربع مرات؛ فإن قوله: ﴿أُولَى ﴾ تام فى الذم، بدليل قوله: ﴿فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٠] فإن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنه للتهديد؛ وإنما كررها لأن المعنى: أولى لك الموت، فأولى لك العذاب فى القبر، ثم أولى لك أهوال القيامة، وأولى لك عذاب النار، نعوذ بالله منها.

.

#### سورة الإنسان [الدهر]

٥٤٣ ـ قوله: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ﴾ [١٥]، وبعده: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ﴾ [١٩] إنما ذكر الأول بلفظ المجهول؛ لأن المقصود ما يطاف به لا الطائفون؛ ولهذا قال: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ قَالَ: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَدُونَ ﴾ [١٥]، ثم ذكر الطائفين فقال: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَدُونَ ﴾ [١٩].

082 \_ قوله: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ [٥] ، وبعدها: ﴿زَنَجَبِيلاً ﴾ (٢) [١٧] ، ﴿ سَلْسَبِيلاً ﴾ (٢) [١٨] ؛ لأن الثانية غير الأولى ، وقيل: ﴿كافور ﴾ اسم علم لذلك الماء ، واسم الثانى : ﴿زنجبيل ﴾ ، وقيل: اسمها ﴿سلسبيلاً ﴾ ، قال ابن المبارك: سل من الله إليه سلسبيلاً " . ويجوز أن يكون اسمها زنجبيلاً ، ثم البدأ فقال: سل سبيلاً . ويجوز أن يكون اسمه هذه الجملة كقولهم: [تأبط شرا] و [برق نحره] ، ويجوز أن يكون معنى (تسمى) : تذكر ، ثم قال الله: سل سبيلاً ، واتصاله فى المصحف لا يمنع هذا التأويل لكثرة أمثاله فيه .

<sup>(</sup>۱) راجع القرطبی (۱۹/۱۹)، والکبیر (۳۰/۲۶)، والألوسی (۲۹/۲۹)، والکشاف (۱۹۸/۶)، والفتح (ص ٤٤٣) مسألة (۳).

<sup>(</sup>۲) الزنجبيل: اسم العين، وكذلك السلسبيل: اسم العين، وهذا قول الزجاج على ما في القرطبي (۲) الزنجبيل: اسم العين، واختاره الطبرى (۲۹/۲۹) ووافقه أبو حيان في البحر (۳۹۷/۸)، واختاره الطبرى (۲۹/۲۹) بلفظ جديدة. وانظر روح المعانى مجاهد: «السلسبيل هي الشديدة الجرية» في الطبرى (۲۹/۲۹) بلفظ جديدة. وانظر روح المعانى (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>٣) وقال بعض المفسرين أيضًا: «السلسبيل: السلسة اللينة» وهذا مروى عن مجاهد في الطبرى (٢٩/ ١٣٥)، وذكر معنى هذا ابن منظور (٣٣١/١٣)، والكشاف للزمخشري (١٩٨/٤).

## سورة المرسلات

٥٤٥ \_ قوله: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ مكرر عشر مرات (١)؛ لأن كل واحدة منها ذكرت عقيب آية غير الأولى، فلا يكون تكرارًا مستهجنًا، ولو لم يكرر كان متوعدًا على بعض دون بعض.

وقيل: إن من عادة العرب التكرار والإطناب، كما في عادتهم الاقتصار والإيجاز؛ ولأن بسط الكلام في الترغيب والترهيب أوعى إلى إدراك البغية من الإيجاز.

# سورة النبأ

٥٤٦ ـ قوله: ﴿ كُلاَّ سَيَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كُلاً سَيَعْلَمُونَ ﴾ (٢) [٤، ٥] قيل: التكرار للتأكيد، وقيل: الأول: ردع عن الأول: ردع عن الاختلاف، والثاني عن الكفر.

٥٤٧ ـ قوله: ﴿ جَزَاءً وِفَاقًا ﴾ [٢٦]، وبعده: ﴿ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حَسَابًا ﴾ [٣٦]، لأن الأول للكفار، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةً سَيِّئَةً مَنْ أَلُهَا ﴾؛ فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم، والثاني للمؤمنين وجزائهم جزاءً وافيًا كافيًا؛ فلهذا قال: ﴿ حِسَابًا ﴾ [٣٦] أي: كافيًا. من قولك: حسبى وكفاني.

<sup>(</sup>۱) في الآيات: [۱۰، ۱۹، ۲۶، ۲۸، ۳۲، ۳۷، ۳۰، ۶۰، ۶۵، ۶۷، ۶۹]، وقال المفسرون: كررت هذه الآية عشر مرات لمزيد من الترهيب والترغيب. راجع أيضًا الكبير (۳۰/۲۷۱) بتصرف، والكشاف (۲۰۳/٤)، والفتح (ص ٤٤٥) مسألة (۱).

<sup>(</sup>۲) التكرار هنا تأكيد للوعيد مع التهويل، وهو زجر وردع بليغ. راجع أيضًا القرطبي (۱۹/ ۱۸۰)، وأبا حيان (۸/ ۹۰۶)، والمعنى في روح المعانى (۳۰/ ۶، ۵) والكشاف (۲۰۷/۶)، والفتح (ص ٤٤٦) مسألة (۱)..

<sup>(</sup>٣) جزاءً وفاقًا: أي : وفاقًا لأعمالهم، الألوسي (٣٠/ ١٦).

#### سورة النازعات

٥٤٨ ـ قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ ﴾ (١) [٣٤]، وفي غيرها: ﴿ الصَّاخَةُ ﴾ [عبس: ٣٣]؛ لأن الطامة مشتقة من طممت البئر، إذا كسبتها، وسميت القيامة طامة؛ لأنها تكبس كل شيء وتكسره، وسميت الصاخة، والصاخة من الصخ (وهو) الصوت الشديد؛ لأنه بشدة صوتها يجثو لها الناس، كما يتنبه النائم بالصوت الشديد.

وخصت «النازعات» بالطامة؛ لأن الطم قبل الصخ، والفزع قبل الصوت فكانت هي السابقة؛ وخصت «عبس» بالصاخة لأنها بعدها، وهي اللاحقة.

<sup>(</sup>۱) الطامة الكبرى: هي القيامة في رأى ابن عباس لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع. انظر هذا المعنى في مختصر ابن كثير (۵۹۸/۳)، وانظر أيضًا الكبير (۳۱/ ۵۰).

## سورة التكوير

989 \_ قوله: ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ (١) [٦] وفي «الانفطار»: ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ ﴾ [٣]؛ لأن معنى سجرت عند أكثر المفسرين: أوقدت فصارت نارًا، من قولهم: سجرت التنور، وقيل: هي بحار جهنم تملأ حميمًا؛ فيعاقب بها أهل النار؛ فخصت هذه السورة بسجرت موافقة لقوله: ﴿ سُعِّرَتْ ﴾ [١٢]؛ ليقع الوعيد بتسعير النار، وتسجير البحار.

وفي «الانفطار» وافق قوله: ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ انتَشَرَتُ ﴾ [٢] أى تساقطت، ﴿ وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِرَتُ ﴾ [٣] أى سالت مياهها (٢)؛ ففاضت على وجه الأرض، ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ﴾ [٤] قلبت وأثيرت، وهذه الأشياء كلها زايلت أماكنها، فلاقت كل واحدة قرائنها.

٥٥٠ ـ قوله: ﴿عَلَمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ (٣)[١٤]، وفي «الانفطار»: ﴿مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ [٥]؛ لأن ﴿ما ﴾ في هذه السورة متصل بقوله: ﴿وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ [١٠] فقرأها أربابها، فعلموا(٤) ما أحضرت، وفي «الانفطار»: متصل بقوله: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ [٤]، والقبور كانت في الدنيا، يذكرون ما قدموا في الدنيا، وما أخروا في العقبي (٥)؛ فكل خاتمة لائقة بمكانها، وهذه السورة من أولها شرط وجزاء، وقسم وجواب.

<sup>(</sup>۱) يقول ابن قنيبة: سجرت: ملئت. وانظر أيضًا الطبرى (۲۹/۲۹) وما بعدها، والقرطبى (۲۲۹/۱۹)، وقيل سجرت: أى تأججت نارًا، وانظر روح المعانى للألوسى (۳۰/۵۲)، وكشاف الزمخشرى (۲۲۲/٤)، وفتح الرحمن (ص ٤٥٠) مسألة رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مائهاً، وهو تحريف من النساخ.

<sup>(</sup>٣) راجع الطبرى (٢٩/ ٢٣٥)، وروح المعانى للألوسى (٣٠/ ٥٦)، (٥٧)، والكشاف (٢٢٣/٤)، وفتح الرحمن (ص ٤٥، ٤٥١) مسألة (٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب): فعلت وهو تحريف من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في (ب): فتتذكر ما قدمت في الدنيا، وما أخرت في المعني.

#### سورة الأنفطار

٥٥١ ـ سبق ما فيها، وقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ \* ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ \* ثُمُّ مَا أَدْرَاكُ مَا يَوْمُ الدّينِ \* ثُمَّ مَا أَدْرَاكُ مَا يَوْمُ الدّينِ \* ثُمُ الدّينِ \* ثُمُ الدّينِ \* ثُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

#### سورة المطففين

٥٥٢ ـ قوله: ﴿ كَلاَّ إِنَّ كَتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ \* كَتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ (٢)[٧ ، ٩]، وبعده: ﴿ كَلاَّ إِنَّ كَتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيِّنَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ \* كَتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ [١٨ - ٢٠] والتقدير فيهما: إن كتاب الفجار لكتاب مرقوم في عليين، ثم ختم مرقوم في سجين (٣)، وإن كتاب الأبرار لكتاب مرقوم في عليين، ثم ختم الأول بقوله: ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذُ لِلْمُكَذّبِينَ ﴾ [١٠]؛ لأنه في حق الفجار، وختم الثاني بقوله: ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ ﴾ [٢١]؛ فختم كل واحد بما لا يصلح سواه مكانه.

<sup>(</sup>۱) انظر روح المعانى للألوسى (۳۰/٦٦)، والكشاف (۲۲۹/٤). وفتح الرحمن (ص ٤٥١) مسألة رقم (۲).

<sup>(</sup>۲) سجيًن: فعيًل؛ من «سجنت»، أو من السجن كما قال أبو عبيدة على ما في القرطبي (۲/٢٥٦)، وألبحر المُحيط (۸/٤٤)، وقيل هذا استفهام للتعظيم والتهويل، أي هل تعلم ما هو سجين؟، ورجح ابن كثير الأول وهو من السجن في المختصر (۳/ ٦١٤)، وانظر الألوسي (۳۰/۷۱)، والفتح (ص ٤٥٣) مسألة (۲).

<sup>(</sup>٣) المرقموم: المكتوب، راجع لسان العرب (١٥/ ١٤٠).

# سورة الانشقاق

٥٥٣ ــ قوله: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ﴾ [٥,٢] مرتين؛ لأن الأول متصل بالسماء، والثاني متصل بالأرض، ومعنى أذنت: سمعت وانقادت، وحق لها أن تسمع وتطيع، وإذا اتصل كل واحد بغير ما اتصل به الآخر لا يكون تكرارًا.

٥٥٤ \_ قوله: ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴾ (٢٠]، وفي «البروج»: ﴿ فِي تَكُذْيِبٍ ﴾ [٢٩]؛ راعى فواصل الآي مع صحة اللفظ، وجودة المعنى.

#### سورة البروج

٥٥٥ \_ قوله: ﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾[١١] ذلك مبتدأ والفوز خبره، والكبير صفته، وليس له في القرآن نظير.

<sup>(</sup>۱) أذنت لربها: استمعت، وحُقَت: حُقَ لها. راجع المعنى مفصلاً في القرطبي (۲۹/۱۹)، والألوسي (۲۳/۳۰)، والألوسي (۳۰/۳۰)، والكشاف (۲۳٤/۶)، والفتح (ص ٤٥٤) مسألة (۲)، وجواب الشرط في ﴿إِذَا السَّماءُ انشَقَتُ ﴾ محذوف لمزيد من التهويل وليكون أبلغ في الوعظ والترهيب.

<sup>(</sup>٢) راجع التَّسهيل (٤/ ١٨٦)، والكشاف (٤/ ٢٣٦)، والفتح (ص ٤٥٤) مسألة (٣).

#### سورة الطارق

٥٥٦ ـ قوله: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ [١٧] هذا تكرار وتقديره: مهل مهل مهل؛ لكنه عدل في الثاني إلى (أمهل)؛ لأنه من أصله وبمعناه؛ كراهة التكرار، وعدل في الثالث إلى قوله: ﴿رُوَيْدًا ﴾ [١٧]؛ لأنه بمعناه، أي: إروادًا ثم إروادًا. ثم صغر إروادًا تصغير الترخيم فصار رويدًا، وذهب بعضهم إلى أن رويدًا صفة مصدر محذوف، أي إمهالاً رويدًا فيكون التكرار مرتين، وهذه أعجوبة.

## سورة الأعسلي

٥٥٧ ـ قوله: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى \* الَّذِي خَلَقَ ﴾ [١]، وفي «العلق»: ﴿ قُرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [١] زاد في هذه السورة ﴿ الأعلى ﴾ ؟ مراعاة للفواصل، وفي هذه السورة: ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾ [٢]، وفي «العلق»: ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [٢].

<sup>(</sup>۱) أبو السعود (۸/ ۶۳۸)، والتسهيل (۶) ۱۹۶)، والألوسى فى روح المعانى (۱۰۱/۳۰)، والكشاف (۲) أبو السعود (۲)، وفتح الرحمن (ص ٤٥٥) مسألة رقم (۲)، ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (۲/ ۲۸۲، ۸۶).

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط لأبى حيان (۸/۷۰)، وروح المعانى (۳۰/۳۰)، وكشاف الزمخشرى (۲۶۳/۶)، ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (۲/۲۸، ۸۶۱).

## سورة الغاشية

١٥٥٠ \_ قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَعُذَ ﴾ [٢]، وبعده: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَعُذَ ﴾ [٨] ليس بتكرار؛ لأن الأول هم الكفار، والثانى: المؤمنون، وكان القياس أن يكون الثانى بالواو للعطف؛ لكنه جاء على وفاق الجمل قبلها وبعدها، وليس معهن واو العطف ألبتة.

٥٥٥ \_ قوله: ﴿ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ \* وَنَمَارِقُ ﴾ (٢) [١٤، ١٥] كلها قد سبق، وقوله: ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ ﴾ [١٨] ، ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ ﴾ [١٩]، وليس من الجمل، بل هي اتباع لما قبلها.

## سورة الفجر

. ٥٦ \_ قوله تعالى : ﴿ فِإِما الإِنسان إِذَا مَا ابتلاه ربه ﴾ [١٥]، وبعده : ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ ﴾ [١٦]؛ لأن التقدير في الثاني أيضًا: وأما الإنسان، فاكتفى بذكره في الأول، والفاء لازم بعده؛ لأن المعنى مهما يكن من شيء فالإنسان بهذه الصفة، لكن الفاء أخرت؛ ليكون على لفظ الشرط والجزاء.

<sup>(</sup>۱) الخازن (۲/ ۲۳۵)، وروح المعانى (۳۰/ ۱۱۲)، والكشاف (۲۶٦/۶)، وفتح الرحمن (ص ٤٥٧) مسألة (۱).

<sup>(</sup>۲) النمارق: جمع نمرقة، وهي الوسادة. راجع التسهيل (۱۹٤/٤)، وروح المعاني (۳۰/ ١١٥)، ، والكشاف (۲٤٧/٤).

<sup>(</sup>٣) التسهيل (٤/ ١٩٧)، وروح المعاني (٣٠/ ١٢٥)، والكشاف (٤/ ٢٥١)، والفتح (ص ٤٥٩) مسألة (٢).

#### سورة البلد

١٦٥ \_ قوله : ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ [١]، ثم قال: ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ [٢]، كرره وجعله فاصلاً في الآيتين، وقد سبق القول في مثل هذا، ومما ذكر في هذه السورة على الخصوص أن التقدير: لا أقسم بهذا البلد وهو حرام، وأنت حل بهذا البلد، وهو حلال؛ لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء وقاتل، فلما اختلف معناه صار كأنه غير الأول، ودخل في القسم الذي يختلف معناه ويتفق لفظه.

#### سورة الشمس

٥٦٢ \_ قوله : ﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾ (٢) [١٢]، قيل: هما رجلان: قدار بن سالف، ومصدع بن يزدهر (٣)؛ فوحد لروى الآية.

<sup>(</sup>۱) أقسم – تعالى – بمكة تشريفًا لها باتفاق. راجع المعنى فى التسهيل (١٩٩/٤)، ثم وافق ذلك البيضاوى (٣/ ٦٦٠) لما قال: «أراد – تعالى – البلد الحرام، وقيده بحلوله ﷺ فيه» أ. هـ . بتصرف.

<sup>(</sup>۲) أشقاها: أى أشقى ثمود، وهو قدار بن سالف، على ما ذكر ابن كثير، فانظر المختصر (۳/ ٦٤٥)، وروح المعانى (۳/ ١٤٥)، والكشاف (۲/ ۲۵۹)، والفتح (ص ٤٦٢) مسألة (۳).

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن للفراء الجزء الثالث: يقال: إنهما كانا اثنين: فلان ابن دهر، والآخر: قدار.

# سورة الليل

٥٦٣ \_ قوله : ﴿ فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [٧] ، وبعده: ﴿ فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [٧] ، وبعده: ﴿ فَسَنَيسَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [١] ، أي نسهله للحالة اليسرى، والحالة العسرى، وقيل: الأولى: الجنة، والثانية: النار. ﴿ ولفظه ﴾ سنيسره....(١) ، وجاء في الخبر: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له »(٢).

## سورة الضحى

٥٦٤ ـ قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ [9] كرر ﴿ أَمَا ﴾ ثلاث مرات؛ لأنها وقعت في مقابلة ثلاث آيات أيضًا وهي: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكُ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ فَأَمًا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ [٦ ـ ٩]. ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ فَأَمًا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ﴾ [٦ ـ ٩]. واذكر يتمك. ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ [١٠] واذكر فقرك، ﴿ وَأَمَّا النَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ [١٠] واذكر فقرك، ﴿ وَأَمَّا النَّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَتْ ﴾ [١١] واذكر ضلالك والإسلام. ولقوله ﴿ ضالا ﴾ وجوه ذكرت في موضعها.

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا حديث شريف رواه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) قهر اليتيم يكون باحتقاره في رأى مجاهد، وهذا منهى عنه، حسب مقتضى هذا الأمر الإلهي، ثم راجع روح المعاني (٣٠/ ١٦٣)، والكشاف (٢٦٥/٤)، والفتح (ص ٤٦٣) مسألة (٤).

# سورة ألم نشرح [الإنشراح]

070 \_ قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [0، ٦] ليس بتكرار؛ لأن المعنى: إن مع العسر الذى أنت فيه من مقاساة الكفار يسرًا في العاجل، وإن مع العسر الذى أنت فيه من الكفار يسرًا في الآجل، فالعسر واحد واليسر اثنان، وعن عمر \_ رضى الله عنه \_: «لن يغلب عسر يسرين (٢)».

# سورة التين

٥٦٦ ـ قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [٤]، قال فى «البلد» : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [٤] لا مناقضة بينهما؛ لأن معناه عند كثير من المفسرين: منتصب القامة معتدلها، فيكون فى معنى: أحسن تقويم، ولمراعاة الفواصل فى السورتين جاء على ما جاء.

<sup>(</sup>۱) راجع مختصر ابن کثیر (۳/ ۲۰۱)، وروح المعانی (۳۰/ ۱۲۹)، والکشاف (۶/ ۲۲۷)، والفتح (ص ٤٦٤) مسألة (۲).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه.

 <sup>(</sup>٣) أحسن تقويم: أحسن صورة، وأحسن هيأة، وأبدع خلق وهذا رأى مجاهد على ما فى الطبرى
(٣٠) ١٥٦/٣٠)، والفتح (ص ٤٦٥) مسألة (١)، ومتشابه عبدالجبار (٢/ ١٩٥/ ٨٥٧).

## سورة العلق

٥٦٧ \_ قوله ﴿ تعالى ﴾ : ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ [١] وبعده: ﴿ اقْرأُ ومثله: ورَبُّكَ ﴾ [٣]، وكذلك: ﴿ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [١] وبعده: ﴿ خَلَقَ ﴾ [٢] ومثله: ﴿ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ [٤] ﴿ عَلَّمَ الإِنسَانَ ﴾ [٥]؛ لأن قوله: ﴿ اقرأ ﴾ مطلق، فقيده بالثانى، والذى خلق عام؛ فخصه بما بعده، و ﴿ علم ﴾ مبهم ففسره؛ فقال: ﴿ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ .

#### سورة القدر

٥٦٨ \_ قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ [٣] ، ثم قال: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ [٣] ؛ فصرح به \_ وكان حقه الكناية \_ رفعا لمنزلتها ؛ فإن الاسم قد يذكر بالتصريح في موضع الكناية تعظيمًا وتخويفًا كما قال الشاعر:

لا أرى الموت يسبق الموت حتى تقصى الموت ذا الغنى والفقيرا<sup>(٣)</sup> فصرَّح باسم الموت ثلاث مرات تخويفًا، وهو من أبيات الكتاب.

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير روح المعانى للألوسى (۳۰/۱۷۸)، والكشاف (٤/ ۲۷۰)، وفتح الرحمن (ص ٤٦٦) مسألة (۱).

 <sup>(</sup>۲) ليلة القدر: هي ليلة الحكم، كأنه يقدر فيها الأشياء وسميت بذلك لقدرها وشرفها وعظمها، راجع المختصر (٣/ ٢٥٩)، وروح المعاني (٣٠/ ١٨٩)، والكشاف (٢٧٣/٤)، والفتح (ص ٤٦٧) مسألة (١).

 <sup>(</sup>۳) بالرجوع إلى كتاب سيبويه بتحقيق عبدالسلام هارون وجد البيت هكذا:
(لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقير). وبهذا يستقيم.

## سورة البينة

٥٦٩ ـ المتشابه فيها إعادة البينة والبرية مرتين، وقد سبق.

# سورة الزلزلة

٠٧٠ ـ قوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ (١) [٧، ٨] وأعاده مرة أخرى، ليس بتكرار؛ لأن الأول متصل بقوله: ﴿ خَيْرًا يَرَهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) كان القدماء يَرَوْن أن الذرة هي وزن نملة صغيرة، وقال بعضهم هي قدر وزن الصؤابة، وهي بيضة النملة. راجع رأى الفخر الرازى في تفسيره الكبير (۲۱/۳۱)، والقرطبي (۲۰/ ۱۵۰)، وقال الألوسي: «الذرة نملة صغيرة حمراء رقيقة» بتصرف من روح المعاني (۳۰/ ۲۱۱)، والكشاف (۲/۲۷۲)، والفتح (ص ٤٦٩) مسألة رقم (۲)، ومتشابه القرآن (۲/ ۲۹۹/ ۸٦۷).

#### سورة العاديات

٥٧١ \_ قوله: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ﴾ (١) [١] أقسم بثلاثة أشياء: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ﴾ ، ﴿ فَالْمُورِيَاتِ ﴾ [٢] ، ﴿ فَالْمُغِيرَآتِ ﴾ [٣] وجعل جواب القسم أيضًا ثلاثة أشياء: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِهِ لَكَنُودٌ \* وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ \* وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ أشياء: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِهِ لَكَنُودٌ \* وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ \* وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [٢] .

#### سورة القارعة

٥٧٢ \_ قوله: ﴿ فَأَمَّا مَن تَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ﴾ (٢) [٦]، ثم: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [٦]، ثم: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [٨] جمع ميزان، وله كفان وعمود لسان؛ وإنما جمع لاختلاف الموزونات، وتجدد الوزن، وكثرة الموزون لهم. كقوله: ﴿ عَنِ الأَهِلَّةِ ﴾ وإنما هو هلال واحد. وقيل هي جمع موزون.

<sup>(</sup>۱) العاديات: هي الخيل، وهذا رأى ابن عباس على ما في لسان العرب (۳/ ۳۵۵)، وراجع اختلاف العلماء واللغويين في الدر المنثور (۲/ ۳۸۳، ۳۸۴)، والطبرى (۲۰/ ۱۷۷)، والقرطبي (۲/ ۲۵۰)، ولسان العرب (۲/ ۲۵۷)، وأبو السعود (۵/ ۲۸۰)، والكشاف (۲/۷۷٪)، وفتح الرحمن (ص ٤٧٠) مسألة (۱).

 <sup>(</sup>۲) راجع تفسير روح المعانى (۲۲۱/۳۰)، والكشاف (٤/ ۲۸۰)، وفتح الرحمن (ص ٤٧٠) مسألة رقم
(۱)، ومتشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (۲/ ۷۰۰/۸۱۹).

## سورة التكاثر

٥٧٣ ـ قوله: ﴿كُلاَّ ﴾ (١) [٣]، [٤]، [٥] في المواضع الثلاثة. فيه قولان: أحدهما: أن معناه: الردع والزجر عن التكاثر، فحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. والثاني: أنه يجرى مجرى القسم ومعناه.

٥٧٤ ـ قوله: ﴿ سُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [٣] وبعده: ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [٤] تكرار للتأكد عند بعضهم، وعند بعضهم هما في وقتين: القبر والقيامة؛ فلا يكون تكرارًا. وكذلك قول من قال: الأول للكفار، والثاني للمؤمنين.

٥٧٥ ـ قوله: ﴿ لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا ﴾ (٣) [٦، ٧]، تأكيد أيضًا. وقيل: الأول: قبل الدخول، والثانى: بعد الدخول؛ ولهذا قال بعده: ﴿ عَيْنَ الْيُقِينِ ﴾ [٧] أى: عيانًا لستم عنها بغائبين. وقيل: الأول: من رؤية القلب، والثانى: من رؤية العين (٤).

<sup>(</sup>۱) القرطبی (۲۰/۲۲، ۱۷۲)، والألوسی فی روح المعانی (۳۰/۲۲٪)، والزمخشری فی الکشاف (۶/ ۲۸۰، ۲۸۱)، وفتح الرحمن (ص ٤٧١) مسألة رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة (تلعمون) وهو تحريف خطير من الطابع.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٣٠/ ٢٢٥)، والكشاف (٤/ ٢٨١)، وفتح الرحمن (ص ٤٧٢) مسألة رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) بالأصول: الأول من رؤية العين، والثاني من رؤية القلب.

#### سورة العصر

٥٧٦ ـ ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (١) [١، ٢] إنه أبو جهل ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: أبو بكر، ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾: عمر. ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾: عثمان، ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾: على، رضى الله عن الخلفاء الأربعة، ولعن أبا جهل.

٥٧٧ \_ قوله: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٢) [٣] كرر؛ لاختلاف المفعولين، وهما: بالحق، وبالصبر، وقيل: لاختلاف الفاعلين، فقد جاء مرفوعًا: إن الإنسان (٣).

## سورة الممزة

۵۷۸ ـ قوله: ﴿ الَّذِي جَمَعَ ﴾ [۲] فيه اشتباه، ويحسن الوقف على ﴿ لُمَزَةٍ ﴾؛ حيث لم يصلَح أن يكون ﴿ الذي ﴾ وصفًا له، ولا بدلاً عنه، ويجوز أن يكون رفعًا بالابتداء بحسب خبره، ويجوز أن يرتفع بالخبر، أى: هو الذي جمع. ويجوز أن يكون نصبًا على الذمَّ بإضمار أعنى أو أذم (٤)، ويجوز أن يكون جرًا بالبدل، من قوله: لكل (٥).

<sup>(</sup>۱) العصر: هو الدهر. كما ذكر المفسرون، ومنهم ابن قتيبة. والخسر: النقص. على ما ورد في القرطبي (۲۰/ ۱۷۹)، وروح المعاني (۲۲/ ۲۲۷)، والكشاف (۲۸۳/۶)، والفتح (ص ٤٧٢) مسألة (۱).

<sup>(</sup>٢) انظر روح المعاني للألوسي (٣٠/ ٢٢٩)، والكشاف (٤/ ٢٨٢)، والفتح (ص ٤٧٣) مسألة رقم (٢).

<sup>(</sup>٣) كذا ورد بالأصول، ويلاحظ أن الكلام مبتور.

<sup>(</sup>٤) زيادة على الأصل من وضعنا.

<sup>(</sup>٥) الهمزة هو العَيَّابُ الطعَّان، واللمزة: مثله، وأصل الهمز واللمز: الدفع. راجع المعنى مفصلاً، واختلاف المفسرين واللغويين، فى لسان العرب (٧/ ٢٧٣ و٢٩٣)، والطبرى (٣٠/ ١٨٨)، والدر المنثور (٢/ ٣٩٣)، وروح المعانى (٣٠/ ٣٠٠)، والكشاف (٤/ ٢٨٣، ٢٨٤)، والفتح (ص ٤٧٣) مسألة ص (٢) ومتشابه عبدالجبار (٢/ ٧٠١/ ٨٧٢).

## سورة الفيل

٥٧٩ ـ قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (١)[١] أتى فى مواضع، وهذا آخرها، ومفعولاه محذوفان، وكيف مفعول، ولا يعمل فيه ما قبله؛ لأنه استفهام، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.

## سورة قريش

٥٨٠ ـ قوله: ﴿ لِإِيلافِ قُرَيْشٍ ﴾ (٢)[١] كرر؛ لأن الثاني بدلٌ من الأول، أفاد بيان المفعول، وهو: ﴿ رِحْلَةَ الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ [٢].

وروى عن الكسائى وغيره: ترك التسمية بين السورتين، على أن اللام في ﴿ لِإِيلافِ ﴾ متصل بالسورة الأولى، وقد سبق بيانه في التفسير.

## سورة الماعون

٥٨١ ـ قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ ﴾ (٣)[٥] ، كرر ولم يقتصد على مرة واحدة؛ لامتناع عطف الفعل على الاسم، ولم يقل: الذين هم يمنعون؛ لأنه فعل؛ فحسن عطف الفعل على الفعل.

<sup>(</sup>۱) القرطبی (۲۰/۲۸۷)، وروح المعانی (۳۰/۲۳۳)، وکشاف الزمخشری (۲۸۲/۶)، والفتح (ص ٤٧٤) مسألة (۱) ومتشابه القرآن (۲/۲/۷۰۲).

 <sup>(</sup>۲) لإيلاف: مصدر «آلفت فلانًا كذا إيلافا» كما تقول: ألزمته إياه إلزاما. راجع المعنى في الطبرى (۲۰ / ۲۰۷)، والقرطبي (۲۰ / ۲۰۰)، ولسان العرب (۲۰ / ۳۵۳)، والبحر المحيط (۱۹۸/۳۰)، وروح المعانى (۲۲۸/۳۰)، والكشاف (٤/ ۲۸۷)، وعبدالجبار (۲/۲ / ۷۷۰).

<sup>(</sup>٣) الماعون: الماء والكلأ، القرطبي (٢٠/ ٢١٤) وقيل: إنه الماء. البحر (٨/ ٥١٨).

# سورة الكوثر

٥٨٢ \_ قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثْثَرَ ﴾[١] وبعده: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ ﴾[٣] قيد الخبرين بإن تأكيدًا. والخبر إذا (تأكد) بإن قارب القسم.

# سورة الكافرون

٥٨٣ ـ قوله: ﴿ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ [٢] في تكراره أقوال جمة، ومعان كثيرة، ذكرت في مواضعها، قال الشيخ الإمام: وأقوال: هذا التكرار اختصار، وهو إعجاز؛ لأن الله نفي عن نبيه عبادة الأصنام في الماضي، والحال، والاستقبال، ونفي عن الكفار المذكورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة أيضًا؛ فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة ست مرات، فذكر لفظ الحال؛ لأن الحال هو الزمان الموجود، واسم الفاعل واقع موقع الحال، وهو صالح للأزمنة الثلاثة، واقتصر من الماضى على المسند إليهم، فقال: ﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبِدُ مَا عَبِدُ مَا الله عَالِيَةِ الله عَالِيَةُ الله عَالِيَةِ الله عَالِيةِ اللهُ عَالِيةِ اللهُ عَالِيةِ اللهُ عَالِيةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِيةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَا عَالِيةِ اللهُ ال

ولأن اسم الفاعل بمعنى الماضى، فعمل على مذهب الكوفيين، واقتصر من المستقبل على تكرار هذه اللفظة مع المسند إليه، فقال: ﴿وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ ﴾ [٣]، [٥] وكأن أسماء الفاعلين بمعنى المستقبل.

<sup>(</sup>۱) الكوثر: الخير الكثير، وهذا القول معزو لابن عباس، كما ذكر ابن قتيبة، وهو قول ابن عيينة كما فى البحر المحيط (۸/ ٥١٩)، وتفسير الطبرى (٣٠/ ٣٠٠) ووافقه السيوطى فى الدر المنثور (٦/ ٤٠٢)، وقال ابن جبير وغيره إنه – أى الكوثر – نهرٌ فى الجنة، وهذا الرأى هو المختار عند الطبرى (٣٠٠/ ٢٠٩)، ومتشابه القرآن (٢/ ٣٠/ ٨٧٨).

وشانئك: مبغضك، كما ورد عند ابن منظور في اللسان (۲/۲) و(٦/ ١٠٠)، والطبرى (٣٠/ ٢١٣)، والقرطبي (٢٢/ ٢٢٢)، والكشاف (٤/ ٢٩٢)، والفتح (ص ٤٧٦) مسألة (١).

# سورة النصر

٥٨٤ \_ وتسمى أيضًا سورة «التوديع»؛ فإن جواب ﴿إذا ﴾ مضمر تقديره: إذا جاء نصر الله(١) إياك على من ناوأك؛ حضر أجلك.

وكان ﷺ لما نزلت هذه السورة يقول: «نعى الله ـ تعالى ـ إلىَّ نفسى».

# سورة تبت (المسد)

٥٨٥ ـ قوله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا ﴾ (٢) وبعده: ﴿ وَتَبّ ﴾ [١] ليس بتكرار؟ لأن الأول جرى مجرى الدعاء. والثانى جزاء، أى: وقد تب، وقيل: تبت يدا أبى لهب، أى: عمله، وتب أبو لهب، وقال مجاهد: وتب ابنه.

<sup>(</sup>۱) انظر روح المعانی (۳۰/ ۲۰۵، ۲۰۱)، والکشاف للزمخشری (۲۹۳/۶)، وفتح الرحمن (ص ٤٧٧) مسألة رقم (۱).

 <sup>(</sup>۲) تبت: خسرت، كما ذكر الطبرى (۲۱۷/۳۰)، والقرطبى (۲۲/ ۲۳۵)، وقيل: هلكت، والتباب: الهلاك والخسران. راجع المعنى مفصلاً فى التفسير الكبير للفخر الرازى (۳۱/ ۱۷۲)، والقرطبى (۲۲/ ۲۶۱)، ثم انظر روح المعانى (۳۰/ ۲۲۰)، والكشاف (۲۹۲/٤)، والفتح (ص ٤٧٨) مسألة رقم (۱) ومتشابه عبدالجبار (۲/ ۷۸۲/۷۰۰).

# سورة الإخلاص

٥٨٦ \_ قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ [١ ، ٢]؛ كرر لتكون كل جملة منها مستقلة بذاتها، غير محتاجة إلى ما قبلها، ثم نفى (١) \_ سبحانه \_ عن نفسه الولد والصاحبة (٢) بقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (٣) .

# سورة الفلق

٥٨٧ \_ نزلت في ابتداء خمس سور، وصارت متلوا بها؛ لأنها نزلت جوابًا.

وكرر قوله: ﴿ مِن شَرِّ ﴾ أربع مرات؛ لأن شر كل واحد منها (غير) الآخر.

<sup>(</sup>١) بالأصل (نب)، وهذا تحريف من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي (ب) وبعض النسخ الأخرى، (والزوجة والصاحبة).

<sup>(</sup>٣) الصمد: السيد الذي قد انتهى سؤدده؛ لأن الناس يصمدون إليه في حوائجهم، الطبرى (٣٠/٢٢)، والطبرى وقال عكرمة ومجاهد: الذي لا جوف له، وهذا مذكور في القرطبي (٢٤٦/٢٠)، والطبرى (٣٠/٣٠)، والكبير (٣١/ ١٧٥).

# سورة الناس

ممه على : ﴿أعوذ برب الناس﴾ (١) [١]، ثم كرر الناس خمس مرات؛ قيل: كرر تبجيلاً لهم على ما سبق. وقيل: كرر لانفصال كل آية من الأخرى؛ لعدم حرف العطف، وقيل: المراد بالأول: الأطفال، ومعنى الربوبية يدل له (٢)، وبالثانى: الشبان، ولفظ الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه، وبالرابع: الصالحون والأبرار، والشيطان يولع بإغوائهم، وبالخامس: المفسدون والأشرار، وعطفه على (المتعوذ (٢)) منهم يدل على ذلك.

تم الكتاب ولله الحمد والمنة.

 <sup>(</sup>۱) راجع القرطبی (۲۲/۲۰)، والبحر المخیط لأبی حیان (۸/ ۵۳۱)، وروح المعانی (۲۰/ ۲۸۵)، والکشاف للزمخشری (۳۰۲/۶)، وفتح الرحمن (ص ٤٨٠) مسألة (۱)، ومتشابه القرآن للقاضی عبدالجبار (۸۸۸/۷۰۹/۲).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي بعض النسخ (عليه).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: المعوذ منهم.

# شكر واجب

لما كان موضوع هذا الكتاب شائقًا \_ رضى الله تعالى عن مؤلفه وأرضاه \_ وكان بنفس القدر شائكًا في ضبطه وتصحيحه ومراجعته، وكان العمل فيه حرجًا، لشرف موضوعه وكريم مقصده، لتناوله المتشابهات في القرآن الكريم، من ثم كانت المسئولية جسيمةً، والأمانة ثقيلةً، ولولا عون الله وتيسيره لما نجز شيء منه:

# إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجـــتهاده أ

ولولا جهد وإخلاص أستاذى الجليل، وصديقى الحميم الأستاذ الدكتور/ على أحمد الخطيب رئيس تحرير مجلة الأزهر، وتلاميذه المخلصين المحبين من إشراف ومتابعة وإخراج الطبعة الأولى للكتاب، والإخوة الكرام فى مركز الكتاب للنشر الذين أشرفوا على طبع وتصحيح ومراجعة الطبعة الثانية للكتاب، لما تم على هذه الصورة.

كما أشكر حضرات العلماء من مشايخنا وعلمائنا الأفذاذ وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، شيخ الإسلام والمسلمين، على قبولهم الطيب الكريم السمح لهذا الجهد المتواضع المبذول تحقيقًا وشرحًا ودراسةً على نص المؤلف \_ رحمه الله تعالى ورضى عنه \_ من العبد الفقير إلى الله تعالى وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

## الدكتور السيد الجميلي

# تقريظ

### بقلم الدكتور: محمد عبدالمنعم خفاجي

#### \_ 1 \_

نحن مع «البرهان» لمؤلفه الإمام الكرماني رحمه الله رحمة سابغة.

والكرماني إمام كبير، وعالم جليل، كان هو والغزالي في عصر واحد، وتوفيا على الأرجح في عامٍ واحد، الغزالي عام ٥٠٥هـ، والكرماني كذلك مات على الأرجح في نفس هذا العام.

والكرمانى ترجم له العلماء، وأثنوا على فضله وعلمه، ومنهم الإمام السيوطى (ت ٩١١هـ) الذى ترجم له فى كتابه «بغية الوعاة» ويصفه بدقة الفهم، وحسن الاستنباط، وكذلك حاجى خليفة فى كتابه «كشف الظنون»، والدكتور الجميلى فى مقدمة كتاب البرهان الذى طبعته مجلة الأزهر الشريف طبعة أولى، ومركز الكتاب طبعة ثانية.

والبرهان أحد مؤلفات الإمام الكرماني، وله كتب أخرى، منها:

١ - شرح اللمع لابن جني [ت ٣٩٢هـ].

٢ - الإيجاز مختصر الإيضاح للفارسي.

٣ - لباب التفسير.

ومن البرهان أربع نسخ مخطوطة في مكتبة الأزهر الشريف استعان بها الدكتور الجميلي في تحقيق الكتاب.

#### **- ۲** -

وكتاب البرهان يعرفه الباحثون بهذا الاسم، وغنوانه الكامل «البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان..».

ومتشابهات القرآن باب واسع ألف فيه العلماء كتباً قيماً، ومنهم:

- الإمام الرازى ـ المتوفى عام ٦٠٦هـ وكتابه يحمل اسم: «درة التنزيل».

- والإسكافي، وكتابه بعنوان «درة التنزيل وغرة التأويل».

ويذكر الكرماني في كتابه المتشابهات القرآنية التي تكررت في القرآن الكريم وألفاظها متفقة، مع زيادة أو نقصان، أو تقويم أو تأخير، أو إبدال حرف مكان حرف، ووجوه البلاغة في هذا الاختلاف القليل.

ويتناول الكرماني بعد المقدمة التي صدّر بها «البرهان» سور القرآن الكريم، سورة سورة.

وما اشتملت عليه كل سورة منها من متشابهات بدءًا بالفاتحة، وانتهاءً بسورة الناس.

ومن مثل ما يتناوله الكرماني في «البرهان»:

۱ - فى سورة (ص): قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهُ الذَّكُرُ مِنْ بَيْنَا﴾ \_ (ص
آية ٨)، وفى سورة القمر: ﴿أَالْقَى الذَّكَرُ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنَا﴾ (القمر آية ٢٥).

والذكر هو القرآن والضمير في «عليه» للرسول الأكرم وضمير المتكلم في «بيننا» لكفار قريش.

يقول الكرمانى فى التعليل لسر بلاغة النظم القرآنى فى كل من الموضعين: إن ما فى هذه السورة حكاية عن كفار قريش يجيبون محمدا على حين قرأ عليهم قوله تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فقالوا: ﴿أَنزل عليه الذكر من بيننا﴾، ومثله: ﴿الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب﴾ (الكهف آية ۱)، ﴿تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده (الفرقان آية ۱)، وهو كثير، وما فى سورة القمر حكاية عن قوم صالح، وكان يأتى الأنبياء يومئذ صحف مكتوبة، وألواح مسطورة كما جاء إبراهيم

وموسى، فلذلك قالوا: ﴿أَأَلْقَى الذكر عليه﴾ (القمر آية ٢٥)، مع أن لفظ الإلقاء يستعمل لما يستعمل له الإنزال.

۲ - وفی سورة الزخرف قوله تعالی: ﴿وإنا علی آثارهم مهتدون﴾
(الزخرف آیة ۲۲)، وبعده ﴿وإنا علی آثارهم مقتدون﴾ (الزخرف آیة ۲۳).

يقول الكرمانى فى ذلك خص الأول بالاهتداء لأنه كلام العرب فى محاجتهم رسول الله ﷺ وادعائهم أن آباءهم كانوا مهتدين، فنحن مهتدون مثلهم، ولهذا قال الله تعالى عقبه: ﴿قال أولو جئتكم بأهدى﴾ (الزخرف آية ٢٢)، والثانية \_ أى «مقتدون» \_ حكاية عمن كان قبلهم من الكفار وادعوا الاقتداء بالآباء دون الاهتداء، فاقتضت كل آية ما ختمت به.

#### **- 7** -

والدكتور الجميلي ـ أثابه الله ـ صاحب فضل في نشر هذا الكتاب المخطوط، إلى فضل مجلة الأزهر ورئيس تحريرها الدكتور على الخطيب في نشره للكتاب طبعة أولى، وإلى مركز الكتاب للنشر في نشره للكتاب طبعة ثانية.

وقد راجع مخطوطات الكتاب في المكتبة الأزهرية وقابل بينها، كما راجع الكتب التي نقلت عن البرهان النصوص التي أخذتها منه، ثم صحح النص من أخطاء النُّسَّاخ، وعلق على الكتاب تعليقاً وشروحاً واسعة مستفيضة، راجعاً إلى أمهات كتب التفسير عند ذكر كل آية، مما يعجز عنه أى محقق، يرجع مثلاً عند ذكر آية: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴾ (البقرة آية ٢١)، إلى القرطبي والبيضاوي والكشاف والطبري، وهوامش الكتاب تنطق بالجهد الذي بذله، والدقة التي توخاها وإضاءة النص التي قصد إليها.

والمقدمة التي كتبها الدكتور الجميلي للكتاب على إيجازها وافية شافية إلى التعريف بالكرماني وآراء الذين كتبوا عنه من مثل ياقوت الحموى في «معجم

الأدباء» وابن الجوزى فى «طبقات القرآء»، والسيوطى فى «بغية الوعاة»، وحاجى خليفة فى «كشف الظنون» وفى الفهارس المتعددة للمكتبات العامة. وحقاً إن ما بذله الدكتور الجميلى فى شرح الكتاب وتحقيق نصوصه يُعَدُّ عملاً فوق الطاقة وخدمة كبيرة لكتاب من أهم كتب متشابهات القرآن الكريم. ولا نملك إلا الدعاء للكرمانى مؤلف البرهان، وللدكتور الجميلى محققه، ولمجلة الأزهر الناشرة له طبعة أولى، ولمركز الكتاب الناشر له طبعة ثانية. وبالله التوفيق، ، ،

أ.د. محمد عبدالمنعم خفاجي

٩ من مايو ١٩٩٧مالموافق ٢ من المحرم ١٤١٨هـ

# أهم مراجع التحقيق

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ البحر المحيط لأبي حيان.
  - ٣ تفسير البيضاوي.
    - ٤ تفسير الجلالين.
  - ٥ تفسير أبي السعود.
  - ٦ التسهيل لعلوم التنزيل.
    - ٧ تفسير الطبري.
    - ٨ تفسير القرطبي.
- ٩ التفسير الكبير للفخر الرازى.
  - ۱۰ تفسير ابن كثير.
- ١١ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي.
  - ١٢ روح المعانى للألوسى.
- ١٣ فتح الرحمن بشرح ما يلتبس من القرآن.
  - ١٤ الكشاف للزمخشري.
  - ١٥ متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار.
    - ١٦ مختصر ابن كثير للصابوني.

# فهرس تفصيلى

# الهوضيوع

#### رقم الصفحة

- لل رسالة مجلة الأزهر
- كلمة المحقق؛ والخطة التى سار عليها من الرجوع إلى الأصول والاعتماد عليها فى الضبط، مع ذكر تعريفه بالكتاب، وما يقوم به من فوائد، وثناء عليه وعلى مؤلفه، والمقارنة بينه وبين غيره، مع إحالته الهفوات والهنوات على الشيطان، ونسبته التوفيق والسداد إلى لطف الرحمن، والتماسه التجاوز والكرم من القارىء الكريم فيما يراه من تقصير، مع إخباره أن الله مسئول عن جعل عمله فى الكتاب مبروراً ومقبولاً.
- تعريف المحقق بالمؤلف وفيه كنيته وميلاده ووفاته وعلمه بالقراءات والنحو واللغة، وأن كتب التراجم لم تكتب عنه ما يستوفى المطلوب، وصفه السيوطى ناقلاً عن ياقوت الحموى ـ بأنه تاج القراء أحد العلماء الموصوفين بالفهم والنبل والفضل من ذوى التصانيف ودقة الفهم وحسن الاستنباط، وأنه لم يرحل، وفيه ذكر خمسة من كتبه التى ألفها منها: كتاب البرهان، وفيه دفاع عن المؤلف فيما نسب إليه من ذكر محظورات في كتابيه: العجائب ولباب التفسير، بأنه ذكرها لتعريتها وبيان فسادها.
- المنظمة المؤلف وفيها . بعد حمد الله، والصلاة والسلام على خير خلقه . التعريف بما في الكتاب عما اتبعه . رضى الله عنه . في عرض المتشابه المكرر، وبيان السر فيه، مع عدم الاشتغال بالتفسير والتأويل، وأنه زاد على من اشتغل بذلك من سابقيه ذكر العلل والوجوه، والفرق بين الآية ومثلها، ذاكراً أن من هذا الزائد معدودات من الطاعات قالها أبو مسلم في تفسيره عن أبى عبدالله الخطيب في تفسيره، وأنه يحكيها إذا بلغها مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه.

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                                          | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة الفاتحة                                                                                                                                                                                                                              |                |               |
| أول المتشابهات قوله: «الرحمن الرحيم. مالك» فيمن جعل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة، وفي تكراره قولان: -؟                                                                                                                         | ١              | ۱۳            |
| قوله تعالى: «إياك نعبد وإياك نستعين» كرر «إياك» وقدمه، ولم يقتصر على ذكره مرة، كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين فى آيات كثيرة منها: «ما ودعك ربك وما قلى» أى: ما قلاك، وكذلك الآيات التى بعدها معناها: (فآواك – فهداك – فأغناك)؛؟          | ۲              |               |
| (فاواك - فهذاك - فاعناك) : ؛<br>قوله تعالى: «صراط الذين أنعمت عليهم» كرر «الصراط» ؛ ؟                                                                                                                                                     | ٣              | ١٤            |
| قوله: «عليهم» ليس بتكرار؛؟                                                                                                                                                                                                                | ٤              |               |
| سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| فى قوله تعالى: (آلم) هذه الآية تتكرر فى أوائل ست سور، فهى من المتشابه أيضًا لفظًا، وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله: (وأخر متشابهات) هى هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور، فهى أيضًا من المتشابه لفظًا ومعنى، وزاد فى الأعراف (صادًا)؛؟ | ٥              | ١٥            |
| قوله: (سواء عليهم)، وفي يس: (وسواء) بزيادة واو.؟                                                                                                                                                                                          | ٦              |               |
| قوله: (آمنا بالله وباليوم الآخر) ليس في القرآن غيره، تكرار العامل مع حرف العطف. ؟                                                                                                                                                         | · V            |               |
| قوله: (يأيها الناس اعبدوا ربكم) ليس في القرآن غيره. ؟                                                                                                                                                                                     | ٨              | ١٦            |
| قوله تعالى: (فأتوا بسورة من مثله) بزيادة (من) في هذه السورة، وفي<br>غيرها (بسورة مثله).؟                                                                                                                                                  | •              | ١٧            |
| و قوله: (فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر) ذكر هذه الخلال في هذه السورة جملة، ثم ذكرها في سائر السور مفصلاً. ؟                                                                                                                                | ١.             |               |
| قوله: (اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا) بالواو، وفي الأعراف: (فكلا) بالفاء.؟                                                                                                                                                                    | 11             | ١٨            |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (اهبطوا منها) كرر الأمر بالهبوط.؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٢             | ١٩            |
| قوله: (فمن تبع)، وفي طه: (فمن اتبع). ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٣             |               |
| قوله: (ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) قدم الشفاعة في هذه الآية وأخر العدل، وقدم العدل في الآية الأخرى من هذه السورة وأخر الشفاعة. ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٤             | . :           |
| قوله: (يذبحون) بغير واو هنا على البدل من (يسومونكم) وفي الأعراف: (يقتلون)، وفي إبراهيم: (ويذبحون) بالواو.؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10             |               |
| قوله: (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ها هنا، وفي الأعراف، وقال في آل عمران: (ولكن أنفسهم يظلمون). ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٦             |               |
| قوله: (وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا) بالفاء، وفي الأعراف بالواو، وزاد في البقرة (رغدا)، وآية الأعراف: (وإذ قيل لهم اسكنوا)، وقدم: (وادخلوا الباب سجدا) على قوله: (وقولوا حطة) في هذه السورة، وأخرها في الأعراف.، وفي هذه السورة (خطاياكم) بالإجماع، وفي الأعراف: (خطيئاتكم)، وفي هذه السورة: (وسنزيد)، وفي الأعراف: (سنزيد) بغير واو.، وفي هذه السورة: (فبدل الذين ظلموا قولا)، وفي الأعراف: (ظلموا منهم).، وفي هذه السورة: (فأنزلنا على الذين ظلموا)، وفي الأعراف: (فأرسلنا).؟ | 1 \            |               |
| قوله: (فانفجرت)، وفي الأعراف: (فانبجست).؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14             | ۲١            |
| قوله: (ويقتلون النبيين بغير الحق) في هذه السورة، وفي آل عمران: (ويقتلون النبيين بغير حق)، وفيها وفي النساء: (وقتلهم الأنبياء بغير حق). ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٩             | ۲١            |
| قوله: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين)، وقال في الحج: (والصابئين والنصاري). ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲.             | **            |
| قوله: (أياما معدودة)، وفي آل عمران: (أيامًا معدودات).؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71             |               |
| قوله: (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين - ولن يتمنوه)، وفي الجمعة: (ولا يتمنونه). ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **             |               |

| السورة ومسائلها                                                                                                                                                                                                                                 | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (بل أكثرهم لا يؤمنون)، وفي غيرها: (لا يعقلون - لا يعلمون).؟                                                                                                                                                                               | 74             | 74            |
| قوله: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم)، وفيها أيضًا: (من بعد ما جاءك من العلم) فجعل مكان قول (الذي) (ما)، وزاد في أوله (من)، وقال في سورة الرعد: (بعد ما جاءك) فعبر بلفظ (ما) ولم يزد (من)، وفي آل عمران: (من بعد ما جاءك من العلم)؟ | 72             |               |
| قوله: (واتقوا يومًا لا تجزى نفس عن نفس شيئا) هذه الآية والتي قبلها متكررتان. ؟                                                                                                                                                                  | ۲٥             | 7 £           |
| قوله: (رب اجعل هذا بلداً آمنًا)، وفي إبراهيم: (هذا البلد آمنًا).؟                                                                                                                                                                               | 77             |               |
| قوله: (وما أنزل إلينا) في هذه السورة، وفي آل عمران: (علينا)، وزاد في هذه السورة: (وما أوتي)، وحذف من آل عمران.؟                                                                                                                                 | **             | ۲٥            |
| قوله: (ومن حيث خرجت) هذه الآية مكررة ثلاث مرات. ؟                                                                                                                                                                                               | ۲۸             |               |
| قوله: (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) ليس في هذه (من بعد ذلك)، وفي<br>غيرها: (من بعد ذلك).؟                                                                                                                                                    | 44             | 44            |
| قوله: (لآيات لقوم يعقلون)، ومثله: في الرعد، والنحل، والنور، والروم.؟                                                                                                                                                                            | ٣.             |               |
| قوله: (ما ألفينا عليه آباءنا) في هذه.، وفي المائدة، ولقمان: (ماوجدنا).؟                                                                                                                                                                         | ٣١             |               |
| قوله: (أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا)، وفي المائدة: (لا يعلمون). ؟                                                                                                                                                                            | 44             |               |
| قوله: (وما أهل به لغير الله) قدم (به) في هذه السورة، وأخرها في المائدة، والأنعام، والنحل. ؟                                                                                                                                                     | ٣٣             | **            |
| قوله في هذه السورة: (فلا إثم عليه)، وفي السور الثلاث بحذفها.؟                                                                                                                                                                                   | ٣٤             |               |
| قوله: (إن الله غفور رحيم) في هذه السورة خلاف سورة الأنعام: فإن فيه: (فإن ربك غفور رحيم).؟                                                                                                                                                       | ٣٥             |               |
| قوله: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنًا قليلاً                                                                                                                                                                           | ٣٦             |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                                                     | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) الآية فى السورة على هذا النسق، وفى آل عمران: (أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم).؟         |                | **            |
| قوله في آية الوصية: (إن الله سميع عليم) خص السمع بالذكر، وقال في الآية الأخرى بعدها: (إن الله غفور رحيم). ؟                                                                                                                                          | ٣٧             | ۲۸            |
| قوله: (فمن كان منكم مريضًا أو على سفر) قيد بقوله (منكم)، وكذلك (فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه)، ولم يقيد في قوله: (ومن كان مريضًا أو على سفر).؟                                                                                              | ٣٨             |               |
| قوله: (تلك حدود الله فلا تقربوها)، وقال بعده: (تلك حدود الله فلا تعتدوها).؟                                                                                                                                                                          | ٣٩             |               |
| قوله: (يسألونك عن الأهلة) جميع ما جاء في القرآن من السؤال وقع عقبه الجواب بغير الفاء إلا في قوله: (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي) فإنه أجيب بالفاء.؟                                                                                             | ٤٠             | 44            |
| قوله: (ويكون الدين لله) في هذه السورة، وفي الأنفال: (ويكون الدين كله لله).؟<br>لله).؟                                                                                                                                                                | ٤١             |               |
| قوله: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم)،<br>وقال في آل عمران: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا<br>منكم ويعلم الصابرين)، وقال في التوبة: (أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله<br>الذين جاهدوا منكم). ؟ | ٤٢             |               |
| قوله: (لعلكم تتفكرون - في الدنيا والآخرة)، وفي آخر السورة: (لعلكم تتفكرون)، ومثله في الأنعام: (أفلا تتفكرون). ؟                                                                                                                                      | ٤٣             |               |
| قوله: (ولا تنكحوا المشركات) بفتح التاء والثاني بضمها.؟                                                                                                                                                                                               | ٤٤             | ٣.            |
| قوله: (ولا تمسكوهن) أجمعوا على تخفيفه إلا شاذاً، وما في غير هذه السورة قرى، بالوجهين. ؟                                                                                                                                                              | ٤٥             |               |

|                                                                                                                                                                                              | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (ذلك يوعظ به من كان منكم)، وفي الطلاق: (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن). ؟                                                                                                                   | ٤٦             | ۳.            |
| قوله: (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف)، وقال في الآية للخرى: (من معروف).؟                                                                                                       |                |               |
| فوله تعالى: (ولو شاء الله ما اقتتلوا) كرر هنا، وقيل ليس بتكرار. ؟                                                                                                                            | . ٤ '          | ۸ ۳۱          |
| أوله تعالى: (ويكفر عنكم من سيئاتكم) في هذه السورة بزيادة (من).؟                                                                                                                              | ٤              | ٩             |
| لوله: (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) (يغفر) مقدم في هذه السورة<br>غيرها إلا في المائدة؛ فإن فيها: (يعذب من يشاء ويغفر).؟                                                                     | ٥ ق            |               |
| سورة آل عمراق وله تعالى: (إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) ول السورة، وفي آخرها: (إنك لا تخلف الميعاد). ؟                                                             | ٥ ق            | 1 88          |
| وله: (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله) كان<br>قياس: (فأخذناهم).؟                                                                                                     | ٥ ق            | *             |
| وله: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ثم كرر في هذه الآية فقال: (لا إله إلا و). ؟                                                                                                                |                | ۳             |
| وله: (ويحذركم الله نفسه) كرر مرتين. ؟                                                                                                                                                        | ٥ عو           | ٤             |
| وله: (قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر) قدم فى أنه السورة ذكر «الكبر» وأخر ذكر المرأة، وقال فى سورة مريم: (وكانت رأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً) فقدم ذكر المرأة. ؟ | ا ها           | 00 85         |
| له: (قالت رب أنى يكون لى ولد) وفي مريم: (أني يكون لي غلام). ؟                                                                                                                                | ) اقو          | , r           |
| له: (فأنفخ فيه) وفي المائدة: (فتنفخ فيها).؟                                                                                                                                                  | ) قو           | ×             |
| له: (باإذن الله) ذكر في هذه الآية مرتين. وقال في المائدة: (باإذني) أربع عرات. :                                                                                                              | ا قوا          | or            |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                  | رقم<br>الهسألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (إن الله ربى وربكم)، وكذلك فى مريم: (ربى وربكم)، وفى الزخرف<br>فى هذه القصة: (إن الله هو ربى وربكم) بزيادة هو.؟                                                                             | ٥٩             | ٣٥            |
| قوله: (بأنا مسلمون) في هذه السورة، وفي المائدة: (بأننا).؟                                                                                                                                         | ٦.             | 44            |
| قوله: (الحق من ربكم فلا تكن) في هذه السورة، وفي البقرة: (فلا<br>تكونن).؟                                                                                                                          | ٦١             |               |
| قوله: (قل إن الهدى هدى الله) في هذه السورة، وفي البقرة: (قل إن هدى الله هو الهدى). ؟                                                                                                              | ٦٢             |               |
| قوله: (من آمن تبغونها عوجا) ليس هاهنا (به) ولا واو العطف، وفي سورة الأعراف: (من آمن به وتبغونها) بزيادة (به) وواو العطف. ؟                                                                        | ٦٣             | ***           |
| قوله: (وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) ها هنا بإثبات (لكم) وتأخير (به) وحذف (إن الله)، وفي الأنفال بحذف (لكم) وتقديم (به) وإثبات (إن الله)؟ | 7.5            |               |
| قوله: (ونعم أجر العاملين) بزيادة الواو. ؟                                                                                                                                                         | ٦٥             | ٣٨            |
| قوله: (رسولاً من أنفسهم) بزيادة الأنفس، وفي غيرها: (رسولاً منكم).؟                                                                                                                                | 44             |               |
| قوله: (جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير) ها هنا بباء واحدة إلا في قراءة ابن عامر وفي فاطر: (بالبينات وبالزبر وبالكتاب) بثلاث باءات. ؟                                                         | ٦٧             |               |
| قوله: (ثم مأواهم جهنم) ها هنا، وفي غيرها: (ومأواهم جهنم). ؟                                                                                                                                       | ۸۲             |               |
| سورة النساء                                                                                                                                                                                       |                |               |
| قوله في هذه السورة: (والله عليم حليم) ليس غيره. ؟                                                                                                                                                 | 79             | ٣٩            |
| قوله: (خالدين فيها وذلك الفوز العظيم) بالواو، وفي براءة (ذلك) بغير واو.؟                                                                                                                          | ٧.             |               |
| قوله: (محصنين غير مسافحين) في أول السورة، وبعدها: (محصنات غير                                                                                                                                     | ٧١             |               |

1

Α,

| السورة ومسائلها                                                                                        | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| مسافحات ولا متخذات أخدان)، وفي المائدة: (محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان). ؟                        |                |               |
| قوله: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) في هذه السورة، وزاد في المائدة:<br>(منه). ؟                            | 77             | ٤٠            |
| قوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) ختم الآية مرة بقوله: (فقد افترى) ومرة<br>بقوله: (فقد ضل).؟          | ٧٣             | 1             |
| قوله: (يأيها الذين أوتوا الكتاب)، وفي غيرها: (يأهل الكتاب). ؟                                          | ٧٤             | ,             |
| قوله: (درجة) ثم في الآيات الأخرى (درجات).؟                                                             | ٧٥             |               |
| قوله: (ومن يشاقق الرسول) بالإظهار في هذه السورة، وكذلك في الأنفال،<br>وفي الحشر بالإدغام. ؟            | ٧٦             | ٤١            |
| قوله: (كونوا قوامين بالقسط شهداء الله)، وفي المائدة: (قوامين لله شهداء بالقسط). ؟                      | <b>**</b>      |               |
| قوله: (إن تبدوا خيراً أو تخفوه) في هذه السورة، وفي الأحزاب: (إن تبدوا شيئًا).؟                         | ٧٨             |               |
| قوله: (وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض)، وسائر ما في هذه السورة (مافي السموات وما في الأرض). ؟ | ٧٩             | ٤٢            |
| قوله: (يستفتونك) بغير واو.؟                                                                            | ۸.             |               |
| سورة المائكة                                                                                           |                |               |
| قوله: (واخشون اليوم) بحذف الياء، وكذلك: (واخشون ولا تشتروا)، وفي البقرة، وغيرها: (واخشوني) بالإثبات. ؟ |                | ٤٣            |
| قوله: (واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور) ثم أعاد فقال: (واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون).؟     |                |               |
|                                                                                                        |                |               |

| 14151 11                                                                                                                                                                             | رقم     | رقم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| السورة ومسائلها                                                                                                                                                                      | المسألة |     |
| قوله: (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم)، وفي الفتح: (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما) رفع ما في هذه السورة ونصب ما في الفتح. ؟ |         | ٤٣  |
| قوله: (يحرفون الكلم عن مواضعه)، وبعده: (يحرفون الكلم من بعد مواضعه).؟                                                                                                                | ٨٤      | ٤٤  |
| قوله: (ونسوا حظا مما ذكروا به) كرر.؟                                                                                                                                                 | ٨٥      |     |
| قوله: (يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم) ثم كررها فقال: (يأهل الكتاب).؟                                                                                                          | ٨٦      |     |
| قوله: (ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء) ثم كرر<br>فقال: (ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير).؟                                                          | ۸٧      |     |
| قوله: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا)، وقال في سورة إبراهيم: (وإذ قال موسى لقومه اذكروا). ؟                                                                                       | ^^      | ٤٥  |
| قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله) كرره ثلاث مرات، وختم الأولى بقوله: (فأولئك هم الظالمون) والثالثة بقوله: (فأولئك هم الظالمون) والثالثة بقوله: (فأولئك هم الفاسقون) .؟               | ۸۹      | ٤٦  |
| قوله: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) كرر.؟                                                                                                                                 | ٩.      |     |
| قوله: (لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم) ذكر في هذه السورة هذه الخلال جملة ثم فصل.؟                                          | ٩١      |     |
| سورة الأنعام                                                                                                                                                                         |         |     |
| قوله: (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم»، وفي الشعراء: (فقد كذبوا فسيأتيهم).؟                                                                                                   | 97      | ٤٧  |
| قوله: (ألم يروا كم أهلكنا) في بعض المواضع بغير واو كما في هذه السورة، وفي بعضها بالفاء. ؟                                                                                            | ٩٣      | ,   |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                      | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (قل سيروا في الأرض ثم انظروا) في هذه السورة فحسب، وفي غيرها: (فسيروا في الأرض فانظروا). ؟                                                                                                       | ٩٤             | ٤٧            |
| قوله: (الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) ليس بتكرار. ؟                                                                                                                                                | ٩٥             | ٤٨            |
| قوله: (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون)، وقال في يونس: (فمن أظلم) وختم الآية بقوله: (إنه لا يفلح المجرمون).؟                                                      | ٩٦             |               |
| قوله: (ومنهم من يستمع إليك)، وفي يونس: (يستمعون).؟                                                                                                                                                    | ٩٧             | ٤٩            |
| قوله: (ولو ترى إذ وقفوا على النار) ثم أعاد فقال: (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم).؟                                                                                                                        | ٩٨             |               |
| قوله: (إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) ليس غيره، وفي غيرها بزيادة: (غوت ونحيا).؟                                                                                                            | 44             |               |
| قوله: (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو) قدم اللعب على اللهو في هذه السورة في موضعين، وكذلك في سورتي القتال والحديد، وقدم اللهو على اللعب في الأعراف والعنكبوت. ؟                                       | ١              |               |
| قوله: (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة)، ثم قال: (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة) وليس لهما ثالث، وقال فيما بينهما: (قل أرأيتم)، وكذلك في غيرها، وليس لهذه الجملة في العربية نظير.؟ | 1.1            | ٥٠            |
| قوله: (لعلهم يتضرعون) في هذه السورة، وفي الأعراف: (يضرعون)<br>بالإدغام.؟                                                                                                                              | 1.7            | ٥١            |
| قوله: (انظر كيف نصرف الآيات) مكرر. ؟                                                                                                                                                                  | ١٠٣            |               |
| قوله: (قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك) فكرر (لكم). ؟ ملك) فكرر (لكم). ؟                                                                                           | ١.٤            |               |
| قوله: (إن هو إلا ذكرى للعالمين) في هذه السورة، وفي سورة يوسف عليه السلام: (إن هو إلا ذكرى للعالمين) منون. ؟                                                                                           | 1.0            |               |

| السورة ومسائلها                                                                                                                                                                                                                 | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحيّ من الميت ومخرج الميت من الحيى) في هذه السورة، وفي آل عمران: (تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحيّ)، وكذلك في الروم ويونس: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيّ). ؟            | ١. ٩           | ٥١            |
| قوله: (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) ثم قال: (قد فصلنا الآيات لقوم يفهون)، وقال بعدهما: (إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون). ؟                                                                                                        | 1.4            | ٥٢            |
| قوله: (أنشأكم)، وفي غيرها: (خلقكم).؟                                                                                                                                                                                            | ١.٨            | ٥٣            |
| قوله: (مشتبهًا وغير متشابه)، وفي الآية الأخرى (متشابهًا وغير متشابه).؟                                                                                                                                                          | ١.٩            |               |
| قوله: (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء) في هذه السورة، وفي المؤمن: (خالق كل شيء لا إله إلا هو).؟                                                                                                                       | ١١.            |               |
| قوله: (ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون)، وقال في الآية الأخرى من هذه السورة: (ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون).؟                                                                                                   | 111            | ٥٤            |
| قوله: (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله)، وفي (ن والقلم): (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) بزيادة الباء ولفظ الماضي. ؟                                                                                                            | 117            |               |
| قوله: (اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون) بالفاء حيث وقع، وفي هود: (سوف تعلمون) بغير فاء.؟                                                                                                                                | ۱۱۳            |               |
| قوله: (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمن من شيء)، وقال في النحل: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء)، فزاد (من دونه) مرتين، وزاد (نحن).؟ | 112            | ٥٥            |
| قوله: (نحن نرزقكم وإياهم)، وقال في (سبحان): (نحن نرزقهم وإياكم)<br>على الضد.؟                                                                                                                                                   | 110            |               |
| قوله: (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون)، وفي الثانية: (لعلكم تذكرون)، وفي الثالثة: (لعلكم تتقون).؟                                                                                                                                   | 117            |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (جعلكم خلائف الأرض) في هذه السورة، وفي يونس والملائكة:<br>(جعلكم خلائف في الأرض).؟                                                                                                                                                                                                 | 114            | ٥٦            |
| قوله: (إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم)، وقال في الأعراف: (إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم).؟                                                                                                                                                                                     | 114            |               |
| سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| قوله: (قال ما منعك) في هذه السورة، وفي (ص): (قال يابليس ما منعك)، وفي الحجر: (قال يابليس مالك) بزيادة (يابليس) في السورتين.؟                                                                                                                                                             | ١١٩            | ٥٧            |
| قوله: (ألا تسجد)، وفي (ص): (أن تسجد)، وفي الحجر: (مالك ألا تكون) فزاد في هذه السورة «لا».؟                                                                                                                                                                                               | ۱۲.            |               |
| قوله: (أنظرني إلى يوم يبعثون)، وفي الحجر وص: (رب فأنظرني).؟                                                                                                                                                                                                                              | 171            | ٥٨            |
| قوله: (إنك من المنظرين) في هذه السورة، وفي السورتين: (قال فإنك).؟                                                                                                                                                                                                                        | 177            |               |
| قوله: (فبما أغويتني) في هذه السورة، وفي ص: (فبعزتك لأغوينهم)، وفي الحجر: (رب بما أغويتني).؟                                                                                                                                                                                              | ١٢٣            |               |
| قوله: (قال اخرج منها مذءومًا مدحورا) ليس في القرآن غيره.؟                                                                                                                                                                                                                                | 178            | ٥٩            |
| قوله: (فكلا) سبق في البقرة.                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٢٥            |               |
| قوله: (ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم) بالفاء حيث وقع إلا في يونس. ؟                                                                                                                                                                                                                        | 177            |               |
| قوله: (وهم بالآخرة كافرون) ما في هذه السورة جاء على القياس، وتقديره: هم كافرون بالآخرة فقدم بالآخرة، وفي هود لما تقدم (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم) ثم قال (ألا لعنة الله على الظالمين) ولم يقل (عليهم) والقياس ذلك، ولو قال لالتبس أنهم هم أم غيرهم فكرر وقال: (وهم بالآخرة هم كافرون).؟ | 144            |               |
| قوله: (وهو الذي يرسل الرياح) في هذه السورة، وفي الروم بلفظ المستقبل.،<br>وفي الفرقان وفاطر بلفظ الماضي.؟                                                                                                                                                                                 | ۱۲۸            | ٦.            |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                    | رقم<br>ال <i>ه</i> سألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| قوله: (لقد أرسلنا نوحًا) في هذه السورة بغير واو.، وفي هود والمؤمنين (ولقد) بالواو.؟                                                                                 |                         | ٦.            |
| قوله: (أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال) بالفاء في هذه السورة، وكذلك في المؤمنين في قصة نوح: (إنى لكم) بغير قال، وفي هذه السورة في قصة عاد بغير فاء.؟                     | ۱۳.                     | 71            |
| قوله: (قال الملأ) بغير فاء في قصة نوح وهود في هذه السورة، وفي سورة هود والمؤمنين: (فقال) بالفاء.؟                                                                   | 1771                    |               |
| قوله: (أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم) في قصة نوح.، وقال في قصة هود: (وأنا لكم ناصح أمين).؟                                                                            | 144                     |               |
| قوله: (أبلغكم) في قصة نوح وهود بلفظ المستقبل، وفي قصة صالح وشعيب: (أبلغتكم) بلفظ الماضي. ؟                                                                          | 144                     | ٦٢            |
| قوله: (رسالات ربى) فى جميع القصص إلا فى قصة صالح فإن فيها (رسالة) على الواحدة. ؟                                                                                    | ١٣٤                     |               |
| قوله: (فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا،<br>وفي يونس: (فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك). ؟                                           | 180                     |               |
| قوله فى هذه السورة: (ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم)، وفى هود:<br>(ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب)، وفى الشعراء: (ولا تمسوها بسوء<br>فيأخذكم عذاب يوم عظيم).؟ | 1 47                    |               |
| قوله: (فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) على الوحدة، وقال:<br>(وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين).؟                                           | ۱۳۷                     | ٦٣            |
| قوله: (ما نزل الله بها من سلطان) في هذه السورة (نزل)، وفي غيرها: (أنزل).؟                                                                                           | ١٣٨                     |               |
| قوله: (وتنحتون الجبال بيوتًا) في هذه السورة، وفي غيرها: (من الجبال).؟                                                                                               | ١٣٩                     |               |
| قوله: (وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) في هذه السورة، وفي غيرها: (فساء مطر المنذرين). ؟                                                           | ١٤.                     |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                        | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة) بالاستفهام وهو استفهام تقريع وتوبيخ وإنكار، وقال بعده: (إنكم لتأتون الرجال) فزاد مع الاستفهام إنّ ومثله في النمل: (أتأتون)، وبعده: (أئنكم لتأتون الرجال) فجمع بين إن وأئن. ؟ | 151            | 78            |
| قوله: (بل أنتم قوم مسرفون) في هذه السورة بلفظ الاسم، وفي النمل: (قوم تجهلون) بلفظ الفعل. ؟                                                                                                                              | 184            |               |
| قوله: (وما كان جواب قومه) بالواو في هذه السورة، وفي غيرها: النمل والعنكبوت (فما) بالفاء، وفي هذه السورة: (أخرجوهم)، وفي النمل: (أخرجوا آل لوط). ؟                                                                       | 124            |               |
| قوله: (كانت من الغابرين) في هذه السورة، وفي النمل: (قدرناها من الغابرين).                                                                                                                                               | 122            | ٦٥            |
| قوله: (بما كذبوا من قبل) في هذه السورة، وفي يونس: (بما كذبوا به).؟                                                                                                                                                      | 160            |               |
| قوله: (كذلك يطبع الله) ها هنا، وفي يونس: (نطبع) بالنون.؟                                                                                                                                                                | ١٤٦            |               |
| قوله: (قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم)، وفي الشعراء: (قال المملأ حوله).؟                                                                                                                                      | 124            | ٦٦            |
| قوله: (يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون)، وفي الشعراء: (من أرضكم بسحره).؟                                                                                                                                           | ١٤٨            |               |
| قوله: (وأرسل)، وفي الشعراء: (وابعث).؟                                                                                                                                                                                   | 1 2 9          |               |
| قوله: (بكل ساحر عليم)، وفي الشعراء: (بكل سحّار).؟                                                                                                                                                                       | ١٥.            | ٦٧            |
| قوله: (وجاء السحرة فرعون قالوا)، وفي الشعراء: (فلما جاء السحرة قالوا لفرعون).؟                                                                                                                                          | 101            |               |
| قوله: (قال نعم وإنكم لمن المقربين)، وفي الشعراء: (وإنكم إذا لمن المقربين). ؟                                                                                                                                            | 107            |               |
| قوله: (إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين)، وفي طه: (إما أن تلقى وإما أن ومثله: (وألقى السحرة ساجدين) في                                                                                                              | 108            |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رقم<br>الهسألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| السورتين أى الأعراف والشعراء، وفى طه: (سجدا)، وفى السورتين أيضًا: (آمنا برب العالمين) وليس فى طه: (رب العالمين)، ولكن فيها (رب موسى وهارون)، وفى هذه السورة: (فسوف وهارون)، وفى السورتين: (لأصلبنكم تعلمون * لأقطعن) وفى طه: (فلأقطعن)، وفى السورتين: (لأصلبنكم أجمعين)، وفى طه: (ولأصلبنكم فى جذوع النخل). ؟ | 104            | ٦٧            |
| قوله في هذه السورة: (آمنتم به)، وفي السورتين: (آمنتم له).؟                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٥٤            | ٦٨            |
| قوله: (قال فرعون)، وفي السورتين: (قال آمنتم).؟                                                                                                                                                                                                                                                                | 100            |               |
| قوله: (ثم لأصلبنكم)، وفي السورتين: (ولأصلبنكم). ؟                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٥٦            |               |
| قوله: (إنا إلى ربنا منقلبون)، وفي الشعراء: (لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون) بزيادة (لا ضير).؟                                                                                                                                                                                                                    | 104            |               |
| قوله: (يسومونكم سوء العذاب يقتلون) بغير واو.؟                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101            | 79            |
| قوله: (من يهد الله فهو المهتدى) بإثبات الياء وفي غيرها بغير ياء.؟                                                                                                                                                                                                                                             | 109            |               |
| فوله: (قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله) في هذه السورة، رفى يونس: (قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله). ؟                                                                                                                                                                             | ١٩.            |               |
| لوله: (وخيفة) ذكرت في المتشابه وليست منه. ؟                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171            | ٧.            |
| 44 • • 54 ) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| سورة الأنفال الله إلا بشرى)، وقوله: (ومن يشاقق الله)، وقوله: ويكون الدين كله لله) وقد سبق.                                                                                                                                                                                                                    | ة <b>١٦</b> ٠  | ۲ ۷۱          |
| وله: (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله) ثم قال بعدها:<br>لة: (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم). ؟                                                                                                                                                                                | ۱۳٬            | <b>#</b>      |
| له: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) في ده السورة بتقديم: (في سبيل الله).؟                                                                                                                                                                                                      | ۱٦ قو          | ٤ ٧٢          |

| السورة ومسائلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| قوله: (واعلموا أنكم غير معجزي الله) ليس بتكرار.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٦٥            | ٧٣            |
| قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) ليس بتكرار.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٦٦            |               |
| قوله: (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) ثم ذكر بعده: (كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة) واقتصر عليه. ؟                                                                                                                                                                                           | 177            |               |
| قوله: (لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) وقوله: (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة).؟                                                                                                                                                                                                                                                | ١٦٨            |               |
| (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) (في سبيل الله) في هذه السورة. ؟                                                                                                                                                                                                                                | 179            |               |
| قوله: (كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون) بزيادة باء، وبعده: (بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا) بغير باء فيهما.؟                                                                                                                                                                                                                | ١٧.            | ٧٤            |
| قوله: (فلا تعجبك أموالهم) بالفء، وقال في الآية: (ولا تعجبك أموالهم) بالواو.؟                                                                                                                                                                                                                                               | 141            |               |
| قوله: (ولا أولادهم) بزيادة (لا)، وقال في الأخرى: (وأولادهم) بغير (لا). ؟                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۷۲            |               |
| قوله: (إنما يريد الله ليعذبهم)، وقال في الأخرى: (أن يعذبهم).؟                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۷۳            |               |
| قوله: (في الحياة الدنيا)، وفي الآية الأخرى: (في الدنيا). وليست الآيتان مكررتين.                                                                                                                                                                                                                                            | 145            | ٧٥            |
| قوله: (يريدون أن يطفئوا نور الله)، وفي الصف: (ليطفئوا) هذه الآية تشبه قوله: (إنما يريد الله أن يعذبهم) و(ليعذبهم) حذف اللام من الآية الأولى. ؟                                                                                                                                                                             |                |               |
| قوله: (ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) هذه الكلمات تقع على وجهين: أحدهما: (ذلك الفوز) بغير هو، وهو في القرآن في ستة مواضع: في براءة موضعان، وفي يونس والمؤمن والدخان والحديد، وما في براءة أحدهما: بزيادة الواو وهو قوله: (فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز لعظيم)، وكذلك ما في المؤمن بزيادة واو. ؟ | 2              |               |
| قوله: (وطبع على قلوبهم)، ثم قال بعده: (وطبع الله). ؟                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 1 1 1 1    | ٧٦            |

| السورة و مسائلها                                                                                              | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون)، وقال في الأخرى: (فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون). ؟      | ۱۷۸            | ٧٦            |
| قوله: (إلا كتب لهم به عمل صالح)، وفي الأخرى: (إلا كتب لهم).؟                                                  | 149            | <b>Y</b> Y    |
| سورة يونس                                                                                                     |                |               |
| قوله تعالى: (إليه مرجعكم جميعا)، وفي هود: (إلى الله مرجعكم)، وكذلك ما في المائدة: (إلى الله مرجعكم جميعا).؟   | ١٨.            | ٧٨            |
| قوله: (وإذا مس الإنسان الضر) بالألف واللام. ؟                                                                 | ١٨١            |               |
| قوله: (فمن أظلم) بالفاء.؟ وقد سبق في الأنعام.                                                                 | ١٨٢            |               |
| قوله: (ما لا يضرهم ولا ينفعهم)؟ سبق في الأعراف.                                                               | ١٨٣            |               |
| قوله: (فيما فيه يختلفون) في هذه السورة، وفي غيرها: (في ما هم فيه<br>يختلفون) بزيادة (هم).؟                    | ١٨٤            |               |
| وفى الآية: (بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض) بزيادة (لا) وتكرار (فى)، ومثله فى سبأ فى موضعين والملائكة. ؟ | ۱۸٥            |               |
| قوله: (فلما أنجاهم) بالألف.؟                                                                                  | ١٨٦            | ٧٩            |
| قوله: (فأتوا بسورة مثله)، وفي هود: (بعشر سور مثله).؟                                                          | ١٨٧            |               |
| قوله: (وادعوا من استطعتم) في هذه السورة وكذلك في هود، وفي البقرة (شهداءكم).؟                                  | ١٨٨            |               |
| قوله: (ومنهم من يستمعون إليك) بلفظ الجمع، وبعده: (ومنهم من ينظر إليك) بلفظ المفرد.؟                           | ١٨٩            |               |
| قوله: (ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا) في هذه الآية فحسب. ؟                                                        | ١٩.            |               |
| قوله: (لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة). ؟                                                        | 191            | ٨٠            |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                         | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (ألا إن لله ما في السموات والأرض) ذكر بلفظ (ما) في هذه الآية ولم يكرره. ؟                                                                          | 197            | ٨٠            |
| قوله: (ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض) ذكر بلفظ (من) وكرر.؟                                                                                       | 198            |               |
| قوله: (له ما في السموات وما في الأرض) ذكر بلفظ (ما) وكرر. ؟                                                                                              | 198            |               |
| قوله: (ولكن أكثرهم لا يشكرون)، ومثله في النمل، وفي البقرة ويوسف والمؤمن: (ولكن أكثر الناس لا يشكرون). ؟                                                  | ۱۹٥            |               |
| وفيها أيضا قوله: (في الأرض ولا في السماء) فقدم الأرض، ومثله في آل عمران وإبراهيم وطه والعنكبوت. ؟                                                        | ١٩٦            |               |
| وفيها: (إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون)، ومثله في الروم: (إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون) فحسب. ؟                                                              | 194            | ۸۱            |
| قوله: (قالوا اتخذ الله ولدا) بغير واو.؟ ومثله في البقرة على قراءة ابن عامر: (قالوا اتخذ الله ولدا).؟                                                     | ۱۹۸            |               |
| قوله: (فنجيناه) سبق ومثله في الأنبياء والشعراء. ؟                                                                                                        | ۱۹۹            |               |
| قوله: (كذبوا) سبق، وقوله: (نطبع على) قد سبق.؟                                                                                                            | ۲              |               |
| قوله: (من فرعون وملئهم) بالجمع، وفي غيرها (ملئه).؟                                                                                                       | 7.1            | 2             |
| في قوله: (وأمرت أن أكون من المؤمنين)، وفي النمل: (من المسلمين). ؟                                                                                        | 7.7            |               |
| سورة هو⊳                                                                                                                                                 |                |               |
| قوله تعالى: (فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا) بحذف النون والجمع، وفى القصص: (فإن لم) بإثبات النون (لك فاعلم) على الواحد، عدت هذه الآية من المتشابه في فصلين. ؟ | 7.4            | ۸۲            |
| قوله: (وهم بالآخرة هم كافرون).؟ سبق.                                                                                                                     | ۲.٤            |               |

| السورة و مسائلها                                                                                  | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون)، وفي النحل: (هم الخاسرون). ؟                            | ۲.٥            | ٨٢            |
| قوله: (ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إنى لكم نذير)، وبعده: (فقال الملأ) بالفاء وهو القياس؟ وقد سبق.  | ۲.٦            |               |
| قوله: (وآتانی رحمة من عنده)، وبعده: (وآتانی منه رحمة)، وبعدهما: (ورزقنی منه رزقًا حسنا).؟         | 1              |               |
| قوله: (ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن أجرى إلا على الله) في قصة نوح، وفي غيرها: (أجرا إن أجرى).؟ | ۲.۸            | ۸۳            |
| قوله: (ولا أقول إنى ملك)، وفي الأنعام: (ولا أقول لكم إنى ملك).؟                                   | ۲.٩            |               |
| قوله: (ولا تضرونه شيئا)، وفي التوبة: (ولا تضروه شيئا) ذكر هذا في المتشابه وليس منه.؟              | ۲۱.            |               |
| قوله: (ولما جاء أمرنا نجينا هودا) في قصة هود وشعيب بالواو، وفي قصة صالح ولوط: (فلما) بالفاء.؟     | <b>۲</b> ۱۱    | ٨٤            |
| قوله: (واتبعوا في هذه الدنيا لعنة)، وفي قصة موسى: (في هذه لعنة).؟                                 | 717            |               |
| قوله: (إن ربى قريب مجيب)، وبعده: (إن ربى رحيم ودود).؟                                             | 714            |               |
| قوله: (وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب)، وفي إبراهيم: (وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب). ؟    | 712            | -             |
| قوله: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة)، ثم قال: (وأخذت الذين ظلموا).؟                                    | 710            | ٨٥            |
| قوله: (في ديارهم) في موضعين في هذه السورة.؟                                                       | 417            | ·             |
| قوله: (إن ثمودا) بالتنوين ذكر في المتشابه.                                                        | 717            |               |
| قوله: (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)، وفي القصص:<br>(مهلك القرى).؟                  | ۲۱۸            |               |
|                                                                                                   |                |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                       | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك)، وفي الحجر: (بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد).؟                          | 719            | ٨٦            |
| سورة يوسۇت                                                                                                                                             |                |               |
| قوله تعالى: (إن ربك عليم حكيم) ليس في القرآن غيره. ؟                                                                                                   | 77.            | ۸٧            |
| قوله: (بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل) في هذه السورة في موضعين ليس بتكرار.؟                                                                         | 771            |               |
| قوله: (ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما)، ومثلها في القصص في قصة موسى وزاد فيها (واستوى).؟                                                              | 777            |               |
| قوله: (معاذ الله) في هذه السورة في موضعين وهو ليس بتكرار.؟                                                                                             | 774            |               |
| قوله: (قلن حاش لله) في الموضعين ليس بتكرار.؟                                                                                                           | 772            |               |
| قوله: (إنا نراك من المحسنين) في موضعين ليس بتكرار.؟                                                                                                    | 770            |               |
| قوله: (يا صاحبي السجن) في موضعين. ؟                                                                                                                    | 777            | ٨٨            |
| قوله: (لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) كرر لعل. ؟                                                                                                    | 777            |               |
| قوله: (تالله) في أربعة مواضع.؟                                                                                                                         | 777            |               |
| قوله: (وما أرسلن من قبلك)، وفي الأنبياء: (وما أرسلنا قبلك) بغير (من).؟                                                                                 | 779            |               |
| قوله: (أفلم يسيروا في الأرض) بالفاء، وفي الروم، والملائكة بالواو.؟                                                                                     | 74.            | ٨٩            |
| قوله: (ولدار الآخرة خير)، وفي الأعراف: (والدار الآخرة) على الصفة. ؟                                                                                    | 771            |               |
| سورة الرعي                                                                                                                                             |                |               |
| قوله تعالى: (كل يجرى لأجل مسمى)، وفي سورة لقمان: (إلى أجل) لا ثانى له، والأكثر اللام كما في هذه السورة وسورة الملائكة وكذلك في يس: (تجرى لمستقر لها).؟ | 747            | ٩.            |

| السورة ومسائلها                                                                                                                                                                                     | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)، وبعدها: (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون). ؟                                                                                                                      | ۲۳۳            |               |
| قوله: (ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه) في هذه السورة في موضعين وزعموا أنه لا ثالث لهما ليس بتكرار محض. ؟                                                                               | 782            |               |
| قوله: (ولله يسجد من في السموات والأرض)، وفي النحل: (ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة)، وفي الحج: (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم). ؟ | 740            | ٩١            |
| قوله: (نفعا ولا ضرا) قد سبق.                                                                                                                                                                        | 747            |               |
| قوله: (كذلك يضرب الله الحق والباطل) ليس بتكرار.                                                                                                                                                     | 747            |               |
| قوله: (لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به)، في المائدة:<br>(ليفتدوا به).؟                                                                                                             | ۲۳۸            | ٩٢            |
| قوله: (ما أمر الله به أن يوصل) في موضعين من هذه السورة ليس بتكرار.؟                                                                                                                                 | 749            |               |
| قوله: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك)، ومثله في المؤمن ليس بتكرار.؟                                                                                                                                      | ۲٤.            |               |
| قوله: (وإن مًا نرينك) مقطوع، وفي سائر القرآن (وإمًا) موصول. ؟                                                                                                                                       | 751            |               |
| سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                        |                |               |
| قوله: (ويذبحون) بواو العطف.؟ وقد سبق.                                                                                                                                                               | 727            | ٩٣            |
| قوله: (وإنا) بنون واحدة، و(تدعوننا) بنونين على القياس.؟ وقد سبق في هود.                                                                                                                             | 728            |               |
| قوله: (فليتوكل المؤمنون)، وبعده: (فليتوكل المتوكلون). ؟                                                                                                                                             | 722            |               |
| قوله تعالى: (لا يقدرون مما كسبوا على شيء)، وقال في البقرة: (لا يقدرون على شيء مما كسبوا).؟                                                                                                          | 720            |               |
| ·                                                                                                                                                                                                   |                |               |

| السورة ومسائلها                                                                                                        | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (وأنزل من السماء ماء)، وفي النمل: (وأنزل لكم من السماء ماء)<br>بزيادة (لكم). ؟                                   | 757            | ٩٣            |
|                                                                                                                        |                |               |
| سورة الحجر                                                                                                             |                |               |
| قوله: (لو ما تأتينا)، وفي غيرها: (لولا).؟                                                                              | 757            | 9 £           |
| قوله: (وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا) هنا، وفى ص، وفى البقرة:<br>(وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل)، ولا ثالث لهما.؟ | 711            |               |
| قوله: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) في هذه، وفي ص؟                                                                       | 729            |               |
| قوله في هذه السورة لإبليس: (وإن عليك اللعنة) بالألف واللام، وفي ص: (وإن عليك لعنتي) بالإضافة. ؟                        | ۲٥.            |               |
| قوله: (ونزعنا ما في صدورهم من غل)، وزاد في هذه السورة «إخوانا».؟                                                       | 401            | 90            |
| قوله في قصة إبراهيم: (فقالوا سلامًا قال إنا منكم وجلون).؟                                                              | 707            |               |
| قوله: (واتبع أدبارهم).؟ قد سبق.                                                                                        | 704            |               |
| قوله: (وأمطرنا عليهم)، وفي غيرها: (وأمطرنا عليها).؟                                                                    | <b>70£</b>     |               |
| قوله: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) بالجمع، وبعدها: (لآية للمؤمنين) على التوحيد. ؟                                       | 700            | ٩٦            |
| سورة النحل                                                                                                             |                |               |
| قوله فيها في موضعين: (إن في ذلك لآيات) بالجمع، وفي خمسة مواضع: (إن في ذلك لآية) على الوحدة. ؟                          | 707            | ٩٧            |
| قوله: (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا) ما في هذه السورة جاء على القياس، وأما في الملائكة فقدم (فيه). ؟                  | Y 0 V          |               |
| قوله: (وإذ قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين)، وبعده: (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا).؟         | Y 0 A          | ٩٨            |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                            | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (فلبئس مثوى المتكبرين) ليس له في القرآن الكريم نظير. ؟                                                                                                                                                                | 709            | 99            |
| قوله: (فأصابهم سيئات ما عملوا) هنا وفي الجاثية.، وفي غيرهما: (ما كسبوا).؟                                                                                                                                                   | ۲٦.            |               |
| قوله: (لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء).؟ قد سبق.                                                                                                                                                                       | 771            |               |
| قوله: (ولله يسجد ما في السموات).؟ قد سبق.                                                                                                                                                                                   | 777            |               |
| قوله: (ولله يسجد من في السموات).؟ قد سبق أيضًا.                                                                                                                                                                             | 774            |               |
| قوله: (ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون)، ومثله في الروم.، وفي العنكبوت: (وليتمتعوا فسوف يعلمون) باللام والياء. ؟                                                                                                    | ۲٦٤            |               |
| قوله: (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة)، وفي الملائكة:<br>(بما كسبوا ما ترك على ظهرها).؟                                                                                                                   | 770            | * · ·         |
| قوله: (فأحيا به الأرض بعد موتها)، وفي العنكبوت: (من بعد موتها)، وكذلك حذف (من) من قوله: (لكيلا يعلم بعد علم شيئا)، وفي الحج: (من بعد علم شيئا). ؟                                                                           | 777            | ١.١           |
| قوله: (نسقيكم مما في بطونه)، وفي المؤمنين: (في بطونها).؟                                                                                                                                                                    | 777            |               |
| قوله: (وبنعمة الله هم يكفرون)، وفي العنكبوت: (يكفرون) بغير (هم).                                                                                                                                                            | <b>۲</b> ٦٨    | ١.٢           |
| قوله: (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) كرر (إن)، وكذلك في الآية الأخرى: (ثم إن ربك) ومثله: (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون) أعاد أن واسمها.؟ | 779            |               |
| قوله: (ولا تك في ضيق مما)، وفي النمل: (ولا تكن) بإثبات النون.؟                                                                                                                                                              | ۲٧.            |               |
| سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| قوله تعالى: (وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً)، وخصت سورة الكهف بقوله: (أجرا حسنا).؟                                                                                                                 | **1            | ١.٤           |

| السورة ومسائلها                                                                                                                                                                                                                                 | رقم<br>ال <i>ه</i> سألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| قوله: (لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا)، وقوله: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا)، وقوله: (ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا) فيها بعض المتشابه ويشبه التكرار وليس بتكرار.؟ | 777                     | ١.٤           |
| قوله: (ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا)، وفي آخر السورة: (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن) إنما لم يذكر في أول سبحان (للناس) وذكرهم في آخر السورة وذكرهم في الكهف.؟                                                                             | 777                     | 1.0           |
| قوله: (وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا) ثم أعادها<br>في آخر السورة بعينها من غير زيادة ولا نقصان لأن هذا ليس بتكرار.؟                                                                                                     | 275                     |               |
| قوله: (ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا)، وفي الكهف: (ذلك جزاؤهم جهنم<br>بما كفروا). ؟                                                                                                                                                            | 770                     |               |
| قوله: (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه)، وفي سبأ: (ادعوا الذين زعمتم<br>من دون الله). ؟                                                                                                                                                            | <b>۲</b> ۷٦             | ٧.٦           |
| قوله: (أرأيتك هذا الذي)، وفي غيرها: (أرأيت).؟                                                                                                                                                                                                   | 777                     |               |
| قوله: (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى)، وفي الكهف بزيادة: (ويستغفروا ربهم).؟                                                                                                                                                            | 774                     |               |
| قوله: (قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم)، وفى العنكبوت: (قل كفى بالله بينى وبينكم شهيدا)، ومثله: (كفى بالله نصيرا)، و(كفى بالله حسيبا). ؟                                                                                                         | <b>۲</b> ٧٩             | 1.4           |
| قوله: (أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر)، وفي الأحقاف: (بقادر)، وفي يس. ؟                                                                                                                                                         | ۲۸.                     |               |
| قوله: (إنى لأظنك ياموسى مسحورا) قابل موسى عليه السلام كل كلمة من فرعون بكلمة من نفسه. ؟                                                                                                                                                         | 7.1                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                      | رقم<br>الهسألة | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة الكهف                                                                                                            |                |               |
| قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم) بغير واو (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) بزيادة واو ؟ | 7.7            | ١.٨           |
| قوله: (ولئن رددت إلى ربى)، وفي حم فصلت: (ولئن رجعت إلى ربي).؟                                                         | 7.7            | ١.٩           |
| قوله: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها)، وفي السجدة: (ثم<br>أعرض عنها).؟                                        | 712            |               |
| قوله: (نسيا حوتهما فاتخذ سبيله)، وفي الآية الثالثة: (واتخذ سبيله). ؟                                                  | 7/0            |               |
| قوله: (لقد جئت شيئا إمرا)، وبعده: (لقد جئت شيئا نكرا).؟                                                               | ۲۸٦            | ١١.           |
| قوله: (ألم أقل إنك)، وبعده: (ألم أقل لك إنك). ؟                                                                       | ۲۸۷            |               |
| قوله في الأول: (فأردت أن أعيبها)، وفي الثاني: (فأردنا أن يبدلهما ربهما)، وفي الثالث: (فأراد ربك أن يبلغا أشدهما). ؟   | 7.8.7          |               |
| قوله: (فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) اختار التخفيف في الأول.                                            | 474            |               |
| سورة مريم                                                                                                             |                |               |
| قوله: (ولم یکن جبارا عصیا)، وبعده: (ولم یجعلنی جبارا شقیا).؟                                                          | 49.            | 117           |
| قوله: (وسلام عليه يوم ولد) في قصة يحيى، (والسلام على) في قصة عيسى فنكر في الأول وعرف في الثاني. ؟                     | 791            |               |
| قوله: (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا)، وفي حم (الزخرف):<br>(فويل للذين ظلموا).؟                            | 797            | 115           |
| قوله: (وعمل صالحا)، وفي الفرقان: (وعمل عملا صالحا).؟                                                                  | 794            |               |
|                                                                                                                       |                |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| قوله تبارك وتعالى: (وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى)، وفى النمل: (إذ قال موسى لأهله إنى آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون)، وفى القصص: (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا إنى آنست ناراً لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون). ؟ | 798            | 118           |
| قوله: (فلما أتاها) هنا، وفي النمل: (فلما جاءها)، وفي القصص: (أتاها).؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 490            |               |
| قوله: (فرجعناك إلى أمك)، وفي القصص: (فرددناه).؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447            | 110           |
| قوله: (وسلك لكم فيها سبلا)، وفي الزخرف: (وجعل).؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 447            |               |
| قوله: (إلى فرعون)، وفي الشعراء: (أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون)، وفي القصص: (فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه). ؟                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>۲</b> ٩٨    |               |
| قوله: (واحلل عقدة من لساني) صرح بالعقدة في هذه السورة، وفي الشعراء: (ولا ينطلق لساني) كناية عن العقدة، وفي القصص: (وأخي هارون هو أفصح مني لسانا) كناية مبهمة. ؟                                                                                                                                                                                                                         | <b>٢٩</b> ٩    | 117           |
| قوله في الشعراء: (ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون)، وفي القصص: (إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون)، وليس له في طه ذكر. ؟                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٠٠            |               |
| قوله: (واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى) صرح بالوزير، وكنى عنها فى الشعراء حيث قال: (فأرسل إلى هارون)، وفى القصص: (فأرسله معى ردءا يصدقنى).؟                                                                                                                                                                                                                                            | ٣.١            |               |
| قوله: (فقولا إنا رسولا ربك)، وبعده: (إنا رسول رب العالمين).؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣.٢            |               |
| - (أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون) بالفاء من غير (من)، وفي السجدة بالواو وبعده (من). ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣.٣            | 114           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |

| السورة ومسائلها                                                                                                                                                                                                           | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| قوله تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث)، وفي الشعراء: (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث).؟                                                                                                                            | ٣٠٤            | 114           |
| قوله: (وما أرسلنا قبلك إلا رجال)، وبعده: (وما أرسلنا من قبلك)، ولم يأت (وما أرسلنا قبلك) إلا هذه وخصت بالحذف، وأخر (من) في الفرقان: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم)، وزاد في الثاني: (من قبلك من رسول) على الأصل.؟ | ٣-٥            |               |
| قوله: (كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون)، وفي العنكبوت: (ثم إلينا ترجعون). ؟                                                                                                                    | ٣.٦            | 119           |
| قوله: (وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا)، وفي الفرقان: (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا).؟                                                                                                                          | ٣.٧            |               |
| قوله: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا)، وفي الشعراء: (قالوا بل وجدنا) بزيادة (بل). ؟                                                                                                            | ٣-٨            |               |
| قوله: (وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين)، وفي الصافات: (الأسفلين).؟                                                                                                                                                      | ٣.٩            | ١٢.           |
| قوله: (ونجيناه) بالواو وبالفء سبق في يونس، ومثله في الشعراء: (فنجيناه<br>وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين). ؟                                                                                                          | ٣١.            |               |
| قوله: (وأيوب إذ نادى ربه) ختم القصة بقوله: (رحمة من عندنا)، وقال فى ص: (رحمة منا).؟                                                                                                                                       | ٣١١            |               |
| قوله: (فاعبدون، وتقطعوا)، وفي المؤمنين: (فاتقون، فتقطعوا).؟                                                                                                                                                               | 414            | 171           |
| قوله: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها)، وفي التحريم: (فنفخنا فيه).؟                                                                                                                                                        | ٣١٣            | Territoria    |
| سورة الحج                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| قوله تعالى: (يوم ترونها)، وبعده: (وترى الناس سكارى).؟                                                                                                                                                                     | 418            | 177           |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                 | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير)<br>في هذه السورة، وفي لقمان: (ولا هدى ولا كتاب منير).؟                                                         | ٣١٥            | ١٢٢           |
| قوله: (من بعد علم شيئا) بزيادة (من).؟                                                                                                                                            | ٣١٦            |               |
| قوله: (ذلك بما قدمت يداك)، وفي غيرها: (أيديكم). ؟                                                                                                                                | ٣١٧            |               |
| قوله: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى) قدم الصابئين. ؟                                                                                                           | ۳۱۸            |               |
| قوله: (يسجد له من في السموات). ؟ سبق في الرعد.                                                                                                                                   | ٣١٩            |               |
| قوله: (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها)، وفي السجدة: (منها أعيدوا فيها).؟                                                                                           | ٣٢.            |               |
| قوله: (وذوقوا)، وفي السجدة: (وقيل لهم ذوقوا).؟                                                                                                                                   | 441            | 174           |
| قوله: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار) مكررة. ؟                                                                                             | ٣٢٢            |               |
| قوله: (وطهر بيتي للطائفين والقائمين)، وفي البقرة: (للطائفين والعاكفين). ؟                                                                                                        | 444            |               |
| قوله: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر). كرر؟                                                                                                                                  | 445            |               |
| قوله: (فكأين من قرية أهلكناها)، وبعده: (وكأين من قرية أمليت لها).؟                                                                                                               | 470            | ١٢٤           |
| قوله: (وأن ما يدعون من دونه هو الباطل)، وفي سورة لقمان: (من دونه الباطل).؟                                                                                                       | 444            |               |
| سورة المؤمنوي                                                                                                                                                                    |                |               |
| قوله تبارك وتعالى: (لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون) بالجمع وبالواو،<br>وفي الزخرف (فاكهة) على التوحيد (منها تأكلون) بغير واو.؟                                                | 444            | 170           |
| قوله: (فقال الملأ الذين كفروا من قومه)، وبعده: (وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا) فقدم (من قومه) في الآية الأخرى، وفي الأولى أخر. ؟ | ۳۲۸            |               |

| السورة ومسائلها                                                                                                                                       | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (ولو شاء الله لأنزل ملائكة)، وفي فصلت: (لو شاء ربنا لأنزل ملائكة).؟                                                                             | 444            | 170           |
| قوله: (واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم)، وفي سبأ: (إني بما تعملون بصير). ؟                                                                          | ٣٣.            | ١٢٦           |
| قوله: (فبعدا للقوم للظالمين) بالألف واللام، وبعده: (لقوم لا يؤمنون).؟                                                                                 | 441            |               |
| قوله: (لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل)، وفي النمل: (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل).؟                                                             | ٣٣٢            |               |
| قوله: (سيقولون لله)، وبعده: (سيقولون لله)، وبعده: (سيقولون لله). ؟                                                                                    | 444            |               |
| قوله: (ألم تكن آياتي تتلي عليكم)، وقبله: (قد كانت آياتي تتلي عليكم) ليس بتكرار.؟                                                                      | ٣٣٤            | 177           |
| سورة النـور                                                                                                                                           |                |               |
| قوله تعالى على رأس العشر: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم) محذوف الجواب.؟                                                             | 440            | ١٢٨           |
| قوله على رأس العشرين: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم) فحذف الجواب أيضا.؟                                                             | 441            |               |
| قوله: (إن الله خبير بما يصنعون) متصل بآية الغض وليس له نظير.                                                                                          | ۲۳۷            | 1 4 9         |
| قوله: (ولقد أنزلنا إليكم آيات)، وبعده: (لقد أنزلنا آيات).؟                                                                                            | ٣٣٨            |               |
| قوله: (وعد الله الذين آمنوا منكم) إنم زاد (منكم).؟                                                                                                    | ٣٣٩            |               |
| قوله: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) ختم الآية بقوله: (كذلك يبين الله لكم آياته)، وقبلها وبعدها: (الآيات).؟                                            | ٣٤.            |               |
| سورة الفرقاق                                                                                                                                          |                |               |
| قوله: (تبارك) هذه لفظة لا تستعمل إلا لله، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى، وجاءت في هذه السورة في ثلاثة مواضع تعظيما لذكر الله، وخصت هذه المواضع بالذكر. ؟ | WE1            | ۱۳.           |

| السورة و مسائلما                                                                                                            | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (من دونه) في هذه السورة. ؟ وفي مريم ويس: (من دون الله). ؟                                                             | 454            | ۱۳.           |
| قوله: (ضرا ولا نفعا) قدم الضر موافقة لما قبله وما بعده. ؟                                                                   | 454            |               |
| قوله: (ما لا ينفعهم ولا يضرهم) قدم النفع. ؟                                                                                 | <b>45</b> 5    | ١٣١           |
| قوله: (وعمل عملا) بزيادة (عملا).؟ قد سبق.                                                                                   | ٣٤٥            |               |
| قوله: (الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن)، ومثلها في السجدة.؟                        | ٣٤٦            | i             |
| سورة الشعراء                                                                                                                |                |               |
| قوله تعالى: (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث). ؟ سبق في الأنبياء.                                                          | ٣٤٧            | ١٣٢           |
| قوله: (فسيأتيهم).؟ سبق في الأنعام.                                                                                          | ٣٤٨            |               |
| قوله: (إن في ذلك لآية) إلى آخر الآية مذكور في ثمانية مواضع. ؟                                                               | 459            |               |
| قوله: (ألا تتقون) إلى قوله: (العالمين) مذكور في خمسة مواضع، وليس في قصة موسى عليه السلام، ولا في قصة إبراهيم عليه السلام. ؟ | ۳٥.            | :             |
| قوله تعالى في قصة إبراهيم: (ما تعبدون)، وفي الصافات: (ماذا تعبدون).؟                                                        | 801            | 144           |
| قوله: (الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو<br>يشفين) زاد (هو) في الإطعام والشفاء.؟                    | 401            |               |
| قوله في قصة صالح: (ما أنت) بغير واور، وفي قصة شعيب: (وما أنت).؟                                                             | <b>707</b>     |               |
| سورة النمل                                                                                                                  |                |               |
| قوله تبارك وتعالى: (فلما جاءها نودى)، وفى القصص وطه: (فلما أتاها<br>نودى).؟                                                 | 408            | ١٣٤           |
| قوله: (وألق عصاك)، وفي القصص: (وأن ألق عصاك). ؟                                                                             | 800            |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                           | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (لا تخف)، وفي القصص: (أقبل ولا تخف). ؟                                                                                                                               | 707            | ١٣٤           |
| قوله: (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء)، وفي القصص:<br>(اسلك يدك). ؟                                                                                               | <b>70 Y</b>    |               |
| قوله: (إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين)، وفي القصص: (إلى فرعون وملئه).؟                                                                                             | <b>70</b> A    | 140           |
| قوله: (وأنجينا الذين آمنوا)، وفي حم (فصلت): (ونجينا الذين آمنوا وكانوا<br>يتقون). ؟                                                                                        | <b>709</b>     |               |
| قوله: (وأنزل لكم) قد سبق.                                                                                                                                                  | ٣٦.            |               |
| قوله: (أإله مع الله) في خمس آيات وختم الأولى بقوله: (بل هم قوم يعدلون) ثم (بل أكثرهم لا يعلمون) ثم قال: (قليلا ما تذكرون) ثم (تعالى الله عما يشركون) ثم (إن كنتم صادقين).؟ | 771            |               |
| قوله: (وبوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات)، وفي الزمر: (فصعق).؟                                                                                                         | 477            | 147           |
| سورة القصص                                                                                                                                                                 |                |               |
| قوله تبارك وتعالى: (ولما بلغ أشده واستوى)، وفي يوسف: (ولما بلغ أشده آتيناه).؟                                                                                              | 777            | 147           |
| قوله: (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى)، وفي يس: (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى).؟                                                                                           | ٣٦٤            |               |
| قوله: (ستجدني إن شاء الله من الصالحين)، وفي الصافات: (من الصابرين).؟                                                                                                       | 470            |               |
| قوله: (ربى أعلم بمن جاء)، وبعده: (من جاء) بغير باء. ؟                                                                                                                      | 777            | 147           |
| قوله: (لعلى أطلع إلى إله موسى)، وفي المؤمن: (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى). ؟                                                                        | 777            |               |
| قوله: (وإنى لأظنه من الكاذبين)، وفي المؤمن: (كاذبا). ؟                                                                                                                     | 417            |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                         | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (وما أوتيتم من شيء) بالواو، وفي الشوري: (فما أوتيتم) بالفاء.؟                                                                                      | 414            | 149           |
| قوله: (فمتاع الحياة الدنيا وزينتها)، وفي الشورى: (فمتاع الحياة الدنيا) فحسب. ؟                                                                           | ٣٧.            |               |
| قوله: (إن جعل الله عليكم الليل سرمدا)، وبعده: (إن جعل الله عليكم النهار سرمدا). ؟ وختم الأولى بقوله: (أفلا تسمعون) وختم الأخرى بقوله: (أفلا تبصرون). ؟   | <b>TV1</b>     |               |
| قوله: (ویکأنه) (ویکأنه) لیس بتکرار. ؟                                                                                                                    | <b>٣</b> ٧٢    |               |
| سورة العنكبوت                                                                                                                                            |                |               |
| قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا)، وفي لقمان: (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا). ؟                                                                 | 474            | ١٤١           |
| قوله: (وإن جاهداك لتشرك بي)، وفي لقمان: (على أن تشرك).؟                                                                                                  | 374            |               |
| قوله: (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء) بتقديم العذاب على الرحمة في هذه السورة فحسب. ؟                                                                        | <b>T</b> V0    |               |
| قوله: (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء)، وفي الشورى: (وما أنتم بمعجزين في الأرض). ؟                                                              | ٣٧٦            | 127           |
| قوله: (فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)، وقال بعده: (خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين) فجمع الأولى ووحد الثانية. ؟ | 444            |               |
| قوله: (أَنْنَكُم) جمع بين استفهامين. ؟ قد سبق في الأعراف.                                                                                                | 847            |               |
| قوله: (ولما أن جاءت رسلنا لوطا)، وفي هود: (ولما جاءت) بغير (أن).؟                                                                                        | ٣٧٩            |               |
| قوله: (وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال) هو عطف على قوله: (ولقد أرسلنا<br>نوحاً إلى قومه فلبث).                                                                | ٣٨٠            | 158           |
| قوله: (قل كفي بالله بيني وبينكم شهيدا) أخره في هذه السورة. ؟                                                                                             | ۳۸۱            |               |

| السورة ومسائلها                                                                                                                                                                                                                          | رقم<br>المسألة                        | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| قوله: (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له)، وفي القصص: (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر).؟                                                                                                                                             | ٣٨٢                                   | 128           |
| قوله: (من بعد موتها)، وفي البقرة والجاثية والروم: (بعد موتها).؟                                                                                                                                                                          | ٣٨٣                                   |               |
| قوله: (نعم أجر العاملين) بغير واو.؟                                                                                                                                                                                                      | ٣٨٤                                   |               |
| . سورة الروم                                                                                                                                                                                                                             |                                       |               |
| قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض) هنا وفي فاطر وأول المؤمن بالواو،<br>وفي غيرهن بالفاء.؟                                                                                                                                                | ٣٨٥                                   | 1 ٤ ٤         |
| قوله: (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة)، وفي فاطر: (كيف كان عاقبة (كيف كان عاقبة الذين كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة)، وفي آخر المؤمن: (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة). ؟ | ۳۸٦                                   |               |
| قوله: (ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا)، وختم الآیة بقوله: (یتفكرون). ؟                                                                                                                                                            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 150           |
| قوله: (ومن آياته خلق السموات والأرض)، وختم بقوله: (للعالمين).؟                                                                                                                                                                           | ٣٨٨                                   |               |
| قوله: (ومن آياته منامكم بالليل) وختم بقوله: (يسمعون).؟                                                                                                                                                                                   | 474                                   |               |
| قوله: (ومن آیاته یریکم).؟                                                                                                                                                                                                                | ٣٩.                                   |               |
| قوله: (أولم يروا أن الله يبسط)، وفي الزمر: (أولم يعلموا). ؟                                                                                                                                                                              | 491                                   | 127           |
| قوله: (ولتجرى الفلك بأمره)، وفي الجاثية: (فيه بأمره).؟                                                                                                                                                                                   | 497                                   |               |
| سورة لقماق وفى الجاثية: (كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا)، وفى الجاثية: (كأن لم يسمعها في أذنيه وقرا). ؟                                                                                                                                 |                                       | 124           |

| السورة ومسائلها                                                                                                        | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (كل يجرى إلى أجل مسمى)، وفي الزمر: (لأجل) قد سبق شطر من هذا ونزيده بيانا.؟                                       | 445            | ۱٤٧           |
| سورة السجهة                                                                                                            |                |               |
| قوله: (في يوم كان مقداره ألف سنة)، وفي المعارج: (خمسين ألف سنة) موضع بيانه التفسير، والغريب فيه. ؟                     | ٣٩٥            | 184           |
| قوله: (ثم أعرض عنها) (ثم) هاهنا.؟                                                                                      | 441            |               |
| قوله: (عذاب النار الذي كنتم به تكذبون)، وفي سبأ: (التي كنتم). ؟                                                        | 441            |               |
| قوله: (أولم يهد لهم) بالواو، (من قبلهم) بزيادة (من) سبق في طه. ؟                                                       | ۳۹۸            | 1 2 9         |
| قوله: (إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون) ليس غبره. ؟                                                                        | 499            |               |
| سورة الأحزاب                                                                                                           |                |               |
| منها قوله: (ليسأل الصادقين عن صدقهم)، ويعده: (ليجزى الله الصادقين بصدقهم) ليس فيه تشابه. ؟                             | ٤              | ۱۵.           |
| ومنها قوله: (يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم)، وبعده: (اذكروا الله ذكراً كثيرا). ؟                            | ٤٠١            |               |
| ومنها قوله: (يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن)، (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك) ليس من المتشابه. ؟                       | ٤.٢            |               |
| ومنها قوله: (سنة الله في الذين خلوا من قبل) في موضعين، وفي الفتح: (سنة الله التي قد خلت). ؟                            | ٤٠٣            |               |
| ومنها قوله: (إن الله كان لطيفا خبيرا)، (وكان الله على كل شيء رقيبا)، (وكان الله قويا عزيزا)، (وكان الله عليما حليما).؟ | ٤٠٤            | ١٥١           |
|                                                                                                                        |                |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                              | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| اسورة سبأ                                                                                                                     |                |               |
| قوله تعالى: (مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) مرتين بتقديم السموات خلاف يونس فإن فيها: (مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء).؟ | ٤٠٥            | 107           |
| قوله: (أفلم يروا) بالفاء ليس غيره. ؟                                                                                          | ٤٠٦            |               |
| قوله: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله)، وفي سبحان: (من دونه).؟                                                              | ٤٠٧            |               |
| قوله: (إن في ذلك لآية لكل عبد منيب)، وبعده: (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) بالجمع. ؟                                         | ٤٠٨            |               |
| قوله: (إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)، وبعده: (لمن يشاء من عباده<br>ويقدر له)؟ قد سبق، وخص هذه السورة بذكر الرب.؟          | ٤٠٩            | 108           |
| قوله: (وما أرسلنا في قرية من نذير)، ولم يقل: (من قبلك) ولا (قبلك)<br>خصت السورة به.؟                                          | ٤١.            |               |
| قوله: (ولا نسأل عما تعملون)، وفي غيرها: (عما كنتم تعملون).؟                                                                   | ٤١١            |               |
| قوله: (عذاب النار).؟ قد سبق.                                                                                                  | ٤١٢            |               |
| سورة فاطر                                                                                                                     |                |               |
| قوله جل وعلا: (والله الذي أرسل الرياح) بلفظ الماضي. ؟                                                                         | ٤١٣            | 102           |
| قوله: (وترى الفلك فيه مواخر) بتقديم (فيه).؟                                                                                   | ٤١٤            |               |
| قوله: (جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب) بزيادة الباءات، وقد سبق.                                                       | ٤١٥            |               |
| قوله: (مختلفٌ ألوانها)، وبعدد: (ألوانها) ثم (ألوانه).؟                                                                        | ٤١٦            |               |
| قوله: (إن الله بعباده لخبير بصير) بالصريح وبزيادة اللام، وفي الشورى:<br>(إنه بعباده خبير بصير).؟                              | ٤١٧            |               |
| قوله: (جعلكم خلائف في الأرض) على الأصل قد سبق، و(أولم يسيروا) سبق، و(على ظهرها) سبق بيانه.                                    | ٤١٨            | 100           |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                                                  | رقم<br>الهسألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) كرر، وقال في الفتح:<br>(ولن تجد لسنة الله تبديلا)، وقال في سبحان: (ولا تجد لسنتنا تحويلا).؟                                                             | ٤١٩            |               |
| سورة يس                                                                                                                                                                                                           |                |               |
| قوله تبارك وتعالى: (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) قد سبق.                                                                                                                                                        | ٤٢٠            | ١٥٦           |
| قوله: (إن كانت إلا صيحة واحدة) مرتين ليس بتكرار.؟                                                                                                                                                                 | ٤٢١            |               |
| قوله: (فلا يحزنك قولهم إنا نعلم)، وفي يونس: (ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا) تشابها في الوقف على (قولهم) في السورتين. ؟                                                                                       | ٤٢٢            |               |
| قوله: (وصدق المرسلون) وفي الصافات: (وصدق المرسلين) ذكر في المتشابه.؟                                                                                                                                              | ٤٢٣            |               |
| سورة الصافات                                                                                                                                                                                                      |                |               |
| قوله تبارك وتعالى: (أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون)، وبعدها: (أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون). ؟                                                                                             | ٤٢٤            | 104           |
| قوله: (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون)، وبعده: (فأقبل) بالفاء،<br>وكذلك في (ن والقلم).؟                                                                                                                             | ٤٢٥            |               |
| قوله: (إنا كذلك نفعل بالمجرمين)، وفي المرسلات: (كذلك نفعل بالمجرمين).؟                                                                                                                                            | ٤٢٦            | 101           |
| قوله: (إذا قيل لهم لا إله إلا الله)، وفي القتال: (فاعلم أنه لا إله إلا الله)<br>بزيادة (أنه)، وليس لهما في القرآن ثالث. ؟                                                                                         | ٤٢٧            |               |
| قوله: (وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين)، وبعده: (سلام على إبراهيم)، ثم (سلام على موسى وهارون)، وكذلك: (سلام على إل ياسين) فيمن جعله لغة في إلياس. ولم يقل في قصة لوط ولا يونس ولا إلياس: (سلام).؟ | ٤٢٨            |               |
| قوله: (إنا كذلك نجزى المحسنين)، وفي قصة إبراهيم: (كذلك)، ولم يقل: (إنا).؟                                                                                                                                         | ٤٢٩            |               |
| قوله: (بغلام حليم)، وفي الذاريات: (عليم)، وكذلك في الحجر. ؟                                                                                                                                                       | ٤٣٠            | 109           |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                           | رقم<br>ال <i>ه</i> سألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| قوله: (وأبصرهم فسوف يبصرون)، ثم قال: (وأبصر فسوف يبصرون)،<br>وحذف الضمير من الثاني. ؟                                                                      |                         |               |
| سورة ص                                                                                                                                                     |                         |               |
| قوله تعالى: (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون) بالواو، وفي (ق): (فقال) بالفاء. ؟                                                                    | ٤٣٢                     | 171           |
| قوله: (أأنزل عليه الذكر من بيننا)، وفي القمر: (أألقى الذكر عليه من بيننا).؟                                                                                | ٤٣٣                     |               |
| قوله: (ومثلهم معهم رحمة منا)، وفي الأنبياء: (رحمة من عندنا).؟                                                                                              | ٤٣٤                     |               |
| قوله: (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد)، وفي (ق): (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود) إلى قوله: (فحق وعيد).؟                                  | ٤٣٥                     | 177           |
| قوله في قصة آدم: (إني خالق بشرا من طين).؟ قد سبق.                                                                                                          | ٤٣٦                     |               |
| سورة الزمر                                                                                                                                                 |                         |               |
| قوله عز وجل: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)، وفي هذه أيضا: (إنا أنزلنا<br>عليك الكتاب للناس بالحق).؟                                                       | ٤٣٧                     | ١٦٣           |
| قوله: (إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ـ وأمرت لأن أكون أول المسلمين) زاد مع الثاني لاما.؟                                                            | ٤٣٨                     |               |
| قوله: (أعبد الله مخلصا له ديني) بالإضافة، والأول: (مخلصا له الدين). ؟                                                                                      | ٤٣٩                     |               |
| قوله: (ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون)، وفي النحل: (وليجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)، وكان حقه أن يذكر هناك، خصت هذه السورة بالذي. ؟ | ٤٤٠                     |               |
| قوله: (وبدالهم سيئات ما كسبوا)، وفي الجاثية: (م عملوا).؟                                                                                                   | ٤٤١                     | ١٦٤           |
| قوله: (ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما)، وفي الحديد: (ثم يكون<br>حطام).؟                                                                                | ٤٤٢                     |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                              | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (فتحت أبوابها)، وبعده: (وفتحت) بالواو.؟                                                                                 | ٤٤٣            |               |
| قوله: (فمن اهتدى فلنفسه)، وفي آخرها: (فإنما يهتدي لنفسه).؟                                                                    | ٤٤٤            | ١٦٥           |
| سورة غافر                                                                                                                     |                |               |
| قوله تعالى: (أولم يسيروا في الأرض).؟ ما يتعلق بذكرها قد سبق.                                                                  | ٤٤٥            | ١٦٦           |
| قوله: (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم)، وفي التغابن: (بأنه كانت).؟                                                               | ٤٤٦            |               |
| قوله: (فلما جاءهم بالحق) في هذه السورة فحسب. ؟                                                                                | ٤٤٧            |               |
| قوله: (إن الساعة لآتية)، وفي طه: (آتية).؟                                                                                     | ٤٤٨            |               |
| قوله: (ولكن أكثر الناس لا يشكرون)، وفي يونس: (ولكن أكثرهم لا<br>يشكرون). ؟ وقد سبق.                                           | ٤٤٩            |               |
| قوله في الآية الأولى: (لا يعلمون)، ثم قال: (لا يؤمنون)، ثم قال: (لا يشكرون). ؟                                                | ٤٥٠            | 174           |
| قوله: (خالق كل شيء لا إله إلا هو).؟ قد سبق.                                                                                   | ٤٥١            |               |
| قوله تعالى: (الحمدلله رب العالمين) مدح نفسه سبحانه وختم ثلاث آيات على التوالى بقوله: (رب العالمين)، وليس له في القرآن نظير. ؟ | ٤٥٢            |               |
| قوله: (وخسر هنالك المبطلون)، وختم السورة بقوله: (وخسر هنالك الكافرون).؟                                                       | ٤٥٣            |               |
| سورة فصلت                                                                                                                     |                |               |
| قوله تعالى: (في أربعة أيام) أي مع اليومين اللذين تقدما في قوله: (خلق الأرض في يومين). ؟                                       | ٤٥٤            | ۸۳۸           |
| قوله: (حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم)، وفي الزخرف وغيره:<br>(حتى إذا جاءنا)، (حتى إذا جاءوها) وفي الزمر بغير (ما).؟       | ٤٥٥            |               |
| قوله: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم)،<br>ومثله في الأعراف لكنه ختم بقوله: (إنه سميع عليم). ؟  | ٤٥٦            | 179           |

| السورة و مسائلها                                                                                                      | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم)، وفى (حم عسق) بزيادة<br>قوله (إلى أجل مسمى)، وزاد فيها أيضا: (بغيا بينهم).؟ | ٤٥٧            | ١٦٩           |
| قوله: (وإن مسه الشر فيئوس قنوط)، وبعده: (وإذا مسه الشر فذو دعاء<br>عريض) لا منافاة بينهما.؟                           | ٤٥٨            | ۱۷.           |
| قوله: (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) بزیادة (منا) و(من)،<br>وفی هود: (ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته).؟     | ٤٥٩            |               |
| قوله: (أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به)، وفي الأحقاف: (وكفرتم به) بالواو. ؟                                     | ٤٦.            |               |
| سورة الشوري                                                                                                           |                |               |
| قوله: (إن ذلك لمن عزم الأمور)، وفي لقمان: (من عزم الأمور).؟                                                           | ٤٦١            | 141           |
| قوله: (ومن يضلل الله فما له من ولى)، وبعده: (ومن يضلل الله فما له من سبيل) ليس بتكرار.؟                               | ٤٦٢            |               |
| قوله: (إنه على حكيم) ليس له نظير. ؟                                                                                   | ٤٦٣            |               |
| قوله: (لعل الساعة قريب)، وفي الأحزاب: (تكون قريباً) زيد معه: (تكون).؟                                                 | ٤٦٤            |               |
| قوله تبارك وتعالى: (جعل لكم).؟ قد سبق.                                                                                | ٤٦٥            |               |
| سورة الزخرف                                                                                                           |                |               |
| قوله: (ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون)، وفي الجاثية: (إن هم إلا يظنون).؟                                         | ٤٦٦            | ۱۷۲           |
| قوله: (وإنا على آثارهم مهتدون)، وبعده: (مقتدون).؟                                                                     | ٤٦٧            |               |
| قوله: (وإنا إلى ربنا لمنقلبون)، وفي الشعراء: (إلى ربنا منقلبون). ؟                                                    | ٤٦٨            |               |
| قوله: (إن الله هو ربى وربكم).؟ سبق في سورة مريم.                                                                      | ٤٦٩            |               |
|                                                                                                                       |                |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                       | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة الدخاق                                                                                                            |                |               |
| قوله تعالى: (إن هي إلا موتتنا الأولى) مرفوع، وفي الصافات منصوب ذكر في المتشابه وليس منه. ؟                             | ٤٧.            | ۱۷۳           |
| قوله: (ولقد اخترناهم على علم على العالمين)، ولم يقل في الجاثية: وفضلناهم على علم بل قال: (وفضلناهم على العالمين). ؟    | ٤٧١            |               |
| سورة الجاثية                                                                                                           |                | ļ             |
| قوله: (لتجرى الفلك فيه) أى البحر. ؟ وقد سبق.                                                                           | ٤٧٢            | ١٧٤           |
| قوله: (وآتيناهم بينات من الأمر) نزلت في اليهود وقد سبق.                                                                | ٤٧٣            |               |
| قوله: (نموت ونحيا).؟                                                                                                   | ٤٧٤            |               |
| قوله: (ولتجزي كل نفس بما كسبت) بالياء.؟                                                                                | ٤٧٥            |               |
| قوله: (سيئات ما عملوا).؟                                                                                               | ٤٧٦            |               |
| قوله: (ذلك هو الفوز المبين).؟                                                                                          | ٤٧٧            |               |
| سورة الأحقاف                                                                                                           |                |               |
| ما في هذه السورة من المتشابه قد سبق، وذكر في المتشابه (أولئك) و(أولئك) أي لم يجتمع في القرآن همزتان مضمومقان في غيرها. | ٤٧٨            | 145           |
| سورة القتال                                                                                                            |                |               |
| قوله: (لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة). ؟                                                                              | ٤٧٩            | 140           |
| قوله: (من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم) نزلت في اليهود وليس بتكرار.                                           | ٤٨٠            |               |
|                                                                                                                        |                |               |
|                                                                                                                        |                |               |

| السورة ومسائلها                                                                                                                          | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة الفتح                                                                                                                               |                |               |
| قوله عز وجل: (ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما)، وبعده: (عزيزا حكيما).؟                                                    | ٤٨١            | ۱۷٦           |
| قوله: (قل فمن علك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا)، وفي المائدة: (فمن علك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح) زاد في هذه السورة (لكم). | ٤٨٢            |               |
| قوله: (كذلك قال الله) بلفظ الجمع، وليس له نظير.؟                                                                                         | ٤٨٣            |               |
| سورة الحجرات                                                                                                                             |                |               |
| قوله: (يأيها الذين آمنوا) مذكورة في السورة خمس مرات. ؟                                                                                   | ٤٨٤            | 177           |
| سورة ق                                                                                                                                   |                |               |
| قوله: (فقال الكافرون) بالفاء سبق.                                                                                                        | ٤٨٥            | 177           |
| قوله: (وقال قرينه)، وبعده: (قال قرينه).؟                                                                                                 | ۲۸٦            |               |
| قوله: (قبل طلوع الشمس وقبل الغروب)، وفي طه: (وقبل غروبها).؟                                                                              | ٤٨٧            |               |
| سورة الخاريات                                                                                                                            |                |               |
| قوله: (إن المتقين في جنات وعيون آخذين)، وفي الطور: (في جنات ونعيم فاكهين) ليس بتكرار.؟                                                   | ٤٨٨            | ۱۷۸           |
| قوله: (ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين)، وبعده: (إنى لكم منه نذير مبين) ليس بتكرار.؟                                                | ٤٨٩            |               |
| سورة الطور                                                                                                                               |                |               |
| قوله تعالى: (أم يقولون شاعر) أعاد (أم) خمس عشرة مرة. ؟                                                                                   | ٤٩.            | 179           |
| قوله: (ويطوف عليهم) بالواو، وفي الواقعة: (يطوف) بغير واو، وفي الإنسان: (ويطوف).؟                                                         | ٤٩١            |               |
| قوله: (واصبر لحكم ربك) بالواو سبق.                                                                                                       | ٤٩٢            |               |

| السورة ومسائلها                                                                                                                              | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة النجم                                                                                                                                   |                |               |
| قوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن)، وبعده: (إن يتبعون إلا الظن) ليس<br>بتكرار.؟                                                                | ٤٩٣            | ١٨.           |
| قوله: (ما أنزل الله بها من سلطان) في جميع القرآن بالألف إلا في الأعراف. ؟ وقد سبق.                                                           | ٤٩٤            |               |
| سورة القمر                                                                                                                                   |                |               |
| قصة نوح وعاد وثمود ولوط في كل واحدة منها من التخويف والتحذير مما حل بهم. ؟                                                                   | ٤٩٥            | ١٨.           |
| وأعاد في قصة عاد: (فكيف كان عذابي ونذر).؟                                                                                                    | ٤٩٦            |               |
| سورة الرحمن                                                                                                                                  |                |               |
| قوله: (ووضع الميزان) أعاده ثلاث مرات فصرح ولم يضمر. ؟                                                                                        | ٤٩٧            | ١٨١           |
| قوله: (فبأى آلاء ربكما تكذبان) كرر الآية إحدى وثلاثين مرة. ؟                                                                                 | ٤٩٨            |               |
| سورة الواقعة                                                                                                                                 |                |               |
| قوله: (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) أعاد ذكرها، وكذلك: (المشئمة) ثم قال: (والسابقون).؟                                                   | ٤٩٩            | ١٨٢           |
| قوله تعالى: (أفرأيتم ما تمنون)، (أفرأيتم ما تحرثون)، (أفرأيتم الماء الذي تشربون)، (أفرأيتم الماء الذي تشربون)، (أفرأيتم النار التي تورون). ؟ | 0              |               |
| سورة الحديد                                                                                                                                  |                |               |
| قوله تعالى: (سبح لله)، وكذلك الحشر والصف، ثم: (يسبح) في الجمعة والتغابن.؟                                                                    | 0.1            | ١٨٣           |
| قوله: (ما في السموات والأرض)، وفي السور الخمس: (ما في السموات وما في الأرض). ؟                                                               | 0.7            |               |
|                                                                                                                                              |                |               |

| السورة و مسائلها                                                                            | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| قوله: (له ملك السموات والأرض)، وبعده: (له ملك السموات والأرض)<br>ليس بتكرار.؟               | 0.4            | ١٨٣           |
| قوله: (ذلك هو الفوز العظيم) بزيادة (هو).؟                                                   | ٥٠٤            |               |
| قوله: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات)، (ولقد أرسلنا نوحا).؟                                     | 0.0            | ١٨٤           |
| قوله: (ثم يكون حطاما).؟ قد سبق.                                                             | ٥٠٦            |               |
| قوله: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم)، وفي التغابن:<br>(من مصيبة إلا بإذن الله).؟ | 0 · Y          |               |
| سورة المجادلة                                                                               |                |               |
| قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم)، وبعده: (والذين يظاهرون من نسائهم). ؟            | ٥.٨            | 140           |
| قوله: (وللكافرين عذاب أليم)، وبعده: (وللكافرين عذاب مهين).؟                                 | ٥٠٩            |               |
| قوله: (جهنم يصلونها فبئس المصير) بالفاء.؟                                                   | ٥١.            |               |
| قوله: (من الله شيئا أولئك) بغير فاء. ؟                                                      | ٥١١            |               |
| سورة الحشر                                                                                  | į              |               |
| قوله: (وما أفاء الله)، وبعدها: (ما أفاء) بغير واو.؟                                         | 017            | ۲۸۱           |
| قوله: (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون)، وبعده: (قوم لا يعقلون).؟                                   | ٥١٣            |               |
| سورة الممتحنة                                                                               |                |               |
| قوله تعالى: (تلقون إليهم بالمودة)، وبعدها: (تسرون إليهم بالمودة).؟                          | ٥١٤            | ١٨٧           |
| قوله: (قد كانت لكم أسوة حسنة)، وبعده: (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة).؟                        | 010            |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة الصف                                                                                                                                                       |                |               |
| قوله: (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب) بالألف واللام، في غيرها:<br>(افترى على الله كذبا) بالنكرة. ؟                                                          | ٥١٦            | ۱۸۸           |
| قوله: (ليطفئوا) باللام. ؟                                                                                                                                       | ٥١٧            |               |
| قوله: (يغفر لكم ذنوبكم) جزم على جواب الأمر. ؟                                                                                                                   | ٥١٨            |               |
| سورة الجمعة                                                                                                                                                     |                |               |
| قوله: (ولا يتمنونه)، وفي البقرة: (ولن يتمنوه). ؟ سبق.                                                                                                           | ٥١٩            | ١٨٩           |
| سورة المنافقوق                                                                                                                                                  |                |               |
| قوله: (ولكن المنافقين لا يفقهون)، وبعده: (لا يعلمون).؟                                                                                                          | ۵۲.            | ١٨٩           |
| سورة التغابن                                                                                                                                                    |                |               |
| قوله: (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض)، وبعده: (يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون). ؟                                                    | ٥٢١            | ۱٩.           |
| قوله: (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا)، ومثله في الطلاق سواء، لكنه زاد هنا: (يكفر عنه سيئاته). ؟ | ٥٢٢            |               |
| سورة الطلاق                                                                                                                                                     |                |               |
| قوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) أمر بالتقوى في أحكام الطلاق الثلاث مرات، ووعد في كل مرة نوعاً من الجزاء.                                              | ٥٢٣            | ۱۹۱           |
| سورة التحريم                                                                                                                                                    |                |               |
| قوله: (خيرا منكن مسلمات مؤمنات) ذكر الجميع بغير واو ثم ختم بالواو، فقال: (وأبكارا).؟                                                                            | 071            | ۱۹۱           |
| قوله: (فنفخنا فيه).؟ سبق.                                                                                                                                       | 070            |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                   | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة تبارك [الملك]                                                                                                                 |                |               |
| قوله: (فارجع البصر)، وبعده: (ثم ارجع البصر كرتين) أى مع الكرة الأولى، وقيل: هى ثلاث مرات أى ارجع البصر كرتين فمجموعهما ثلاث مرات.؟ | ٥٢٦            | 194           |
| قوله: (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض) وبعده: (أن يرسل عليكم حاصبا). ؟                                                      | ٥٢٧            |               |
| سورة & [القلم]                                                                                                                     |                |               |
| قوله تعالى: (حلاف مهين) إلى قوله: (زنيم) أوصاف تسعة ولم يدخل بينها واو العطف ولا بعد السابع. ؟                                     | ٥٢٨            | 194           |
| قوله: (فأقبل) بالفاء.؟ سبق.                                                                                                        | ٥ ۲ ٩          |               |
| قوله: (فاصبر) بالفاء؟ سبق.                                                                                                         | ٥٣.            |               |
| سورة الحاقة                                                                                                                        |                |               |
| قوله: (فأما من أوتى كتابه بيمينه) بالفاء، وبعده: (وأما) بالواو.؟                                                                   | ٥٣١            | 194           |
| قوله: (وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون) خص ذكر الشعر بقوله: (ما تذكرون).؟                          | ٥٣٢            |               |
| سورة المعارج                                                                                                                       |                |               |
| قوله: (إلا المصلين) وعقيبه ذكر الخصال المذكورة أول سورة المؤمنين، وزاد فيها: (والذين هم بشهاداتهم قائمون). ؟                       | ٥٣٣            | 198           |
| سورة نوح                                                                                                                           |                |               |
| قوله: (قال نوح) بغير واو، ثم قال: (وقال نوح) بزيادة الواو.؟                                                                        | 045            | 190           |
| قوله: (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا)، وبعده: (إلا تبارا).؟                                                                           | 040            |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                 | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة الجرب القراء في اثنتي قوله: (وأنه تعالى جد ربنا) كرر (أن) مرات، واختلف القراء في اثنتي عشرة منها وهي من قوله: (وأنه تعالى) إلى قوله: (وأنا منا المسلمون). ؟ | ٥٣٦            | 190           |
| سورة المزمل قوله: (فاقرءوا ما تيسر منه).؟                                                                                                                        | ٥٣٧            | 194           |
| سورة الحاثر<br>قوله: (إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر) أعاد (كيف قدر)<br>مرتين، وأعاد (قدر) ثلاث مرات.؟                                                 | ٥٣٨            | 197           |
| قوله: (كلا إنه تذكرة) أى تذكير وعدل إليها، وقوله: (إنه تذكرة فمن شاء<br>ذكره)، وفي عبس: (إنها تذكرة).؟                                                           | ٥٣٩            |               |
| سورة القيامة                                                                                                                                                     |                |               |
| قوله: (لا أقسم بيوم القيامة) ثم أعاد فقال: (ولا أقسم بالنفس اللوامة)<br>فيه ثلاثة أقوال. ؟                                                                       | ٥٤٠            | 194           |
| قوله: (وخسف القمر)، وكرر في الآية الثانية: (وجمع الشمس والقمر). ؟                                                                                                | 0 £ 1          |               |
| قوله: (أولى لك فأولى) كررها مرتين، بل كررها أربع مرات. ؟                                                                                                         | ٥٤٢            |               |
| سورة الإنساق [الدهر]                                                                                                                                             |                |               |
| قوله: (ويطاف عليهم)، وبعده: (ويطوف عليهم). ؟                                                                                                                     | 028            | 199           |
| قوله: (كان مزاجها كافورا)، وبعدها: (زنجبيلا) (سلسبيلا). ؟                                                                                                        | 0 £ £          |               |
| سورة المرسلات<br>قوله: (ويل يومئذ للمكذبين) مكرر عشر مرات.؟                                                                                                      | 0 £ 0          | ۲             |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                          | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة النبا                                                                                                                                                |                |               |
| قوله: (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون). ؟                                                                                                                     | ०६٦            | ۲             |
| قوله: (جزاء وفاقا)، وبعده: (جزاء من ربك عطاء حسابا).؟                                                                                                     | ٥٤٧            |               |
| سورة النازعات                                                                                                                                             |                |               |
| قوله: (فإذا جاءت الطامة الكبرى)، وفي غيرها: (الصاخة).؟                                                                                                    | ٥٤٨            | ۲.۱           |
| سورة التكوير                                                                                                                                              |                |               |
| قوله: (وإذا البحار سجرت)، وفي الانفطار: (وإذا البحار فجرت).؟                                                                                              | ०६९            | 7.7           |
| قوله: (علمت نفس ما أحضرت)، وفي الانفطار: (ما قدمت وأخرت).؟                                                                                                | ٥٥.            |               |
| سورة الإنفطار                                                                                                                                             |                |               |
| سبق ما فيها، وقوله: (وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين). ؟                                                                                  | ٥٥١            | 7.4           |
| سورة المطففين                                                                                                                                             |                |               |
| قوله: (كلا إن كتاب الفجار لفى سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم)، وبعده: (كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم)، والتقدير فيهما. ؟ | 007            | 7.7           |
| سورة الإنشقاق                                                                                                                                             |                |               |
| قوله: (وأذنت لربها وحقت) مرتين.؟                                                                                                                          | ٥٥٣            | ۲.٤           |
| قوله: (بل الذين كفروا يكذبون)، وفي البروج: (في تكذيب).؟                                                                                                   | 00£            |               |
| سورة البروج                                                                                                                                               |                |               |
| قوله: (ذلك الفوز الكبير)، وليس له في القرآن نظير. ؟                                                                                                       | 000            | ۲.٤           |
|                                                                                                                                                           |                |               |

| السورة ومسائلها                                                                                        | رقم<br>الهسألة | رقم<br>الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة الطارق                                                                                            |                |               |
| قوله: (فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) هذا تكرار وتقديره: مَهّل مَهّل مَهّل مَهّل. ؟                       | 700            | ۲۰٥           |
| سورة الأعلى                                                                                            |                |               |
| قوله: (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق)، وفي العلق: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) زاد في هذه السورة: (الأعلى).؟ | 0 o V          | ۲.٥           |
| سورة الغاشية                                                                                           |                |               |
| قوله: (وجوه يومئذ)، وبعده: (وجوه يومئذ) ليس بتكرار.؟                                                   | ۸۵۸            | ۲.٦           |
| قوله: (وأكواب موضوعة ونمارق) كلها قد سبق، وقوله: (إلى السماء) و (إلى الجمل. ؟                          | ٥٥٩            |               |
| سورة الفجر                                                                                             |                |               |
| قوله تعالى: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه)، وبعده: (وأما إذا ما ابتلاه). ؟                           | ٥٦٠            | 7.7           |
| سورة البلج                                                                                             |                |               |
| قوله: (لا أقسم بهذا البلد)، ثم قال: (وأنت حل بهذا البلد) كرره وجعله فاصلاً في الآيتين. ؟               | ١٣٥            | ۲.٧           |
| سورة الشمس                                                                                             |                |               |
| قوله: (إذا انبعث أشقاها) قيل: هما رجلان. ؟                                                             | ٥٦٢            | 7.7           |
| سورة الليل                                                                                             |                |               |
| قوله: (فسنيسره لليسرى)، وبعده: (فسنيسره للعسرى).؟                                                      | ٥٦٣            | ۲.۸           |
| سورة الضحي                                                                                             |                |               |
| قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر) كرر (أما) ثلاث مرات. ؟                                              | ٥٦٤            | ۲.۸           |

| السورة و مسائلها                                                                                                                      | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| سورة ألم نشرح [الإنشراح]<br>قوله تعالى: (فإن مع العسر يسرا) ليس بتكرار. ؟                                                             | ٥٦٥            | ۲.٩           |
| سورة التين                                                                                                                            |                |               |
| قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحس تقويم)، وقال في البلد: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) لا مناقضة بينهما. ؟                           | ٥٦٦            | ۲.٩           |
| سورة العلق<br>قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك)، وبعده: (اقرأ وربك)، وكذلك: (الذي خلق)،<br>وبعده: (خلق)، ومثله (علم بالقلم) (علم الإنسان).؟ | ٥٦٧            | ۲۱.           |
| سورة القرر<br>قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر) ثم قال:<br>(ليلة القدر).؟                               | ٨٢٥            | 71.           |
| سورة البينة مرتين؟ وقد سبق.                                                                                                           | 079            | 711           |
| سورة الزلزلة<br>قوله: (فمن يعمل مثقال ذرة)، وأعاده مرة أخرى ليس بتكرار.؟                                                              | ٥٧٠            | 711           |
| سورة الحاديات أقسم بثلاثة أشياء، وجعل جواب القسم أيضا ثلاثة أشياء. ؟                                                                  | ° 0 <b>Y</b> 1 | 717           |
|                                                                                                                                       |                |               |

| السورة و مسائلها                                                                                                                                                                   | رقم<br>المسألة                          | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| سورة القارعة                                                                                                                                                                       | 7 7 0                                   | 717           |
| قوله: (فأما من ثقلت موازينه) ثم: (وأما من خفت موازينه) جمع ميزان. ؟                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1 1 1         |
| سورة التكاثر                                                                                                                                                                       |                                         |               |
| قوله: (كلا) في المواضع الثلاثة فيه قولان. ؟                                                                                                                                        | ٥٧٣                                     | 714           |
| قوله: (سوف تعلمون)، وبعده: (سوف تعلمون) تكرار.                                                                                                                                     | ٥٧٤                                     |               |
| قوله: (لترون الجحيم ثم لترونها) تكرار.؟                                                                                                                                            | ٥٧٥                                     |               |
| سورة العصر                                                                                                                                                                         |                                         |               |
| (والعصر إن الإنسان لفى خسر) إنه أبو جهل (إلا الذين آمنوا) أبو بكر، (وعملوا الصالحات) عمر، (وتواصوا بالحق) عثمان، (وتواصوا بالصبر) على، رضى الله عن الخلفاء الأربعة ولعن أبا جهل. ؟ | ٥٧٦                                     | 712           |
| قوله: (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) كرر.؟                                                                                                                                         | ٥٧٧                                     |               |
| سورة الهمزة                                                                                                                                                                        |                                         |               |
| قوله: (الذي جمع) فيه اشتباه ويحسن الوقف على (لمزة). ؟                                                                                                                              | ٥٧٨                                     | 712           |
| سورة الغيل                                                                                                                                                                         |                                         |               |
| قوله: (ألم تركيف فعل) أتى في مواضع وهذا آخرها ومفعولاه محذوفان.؟                                                                                                                   | ٥٧٩                                     | 710           |
| سورة قريش                                                                                                                                                                          |                                         |               |
| قوله: (لإيلاف قريش إيلافهم) كرر. ؟                                                                                                                                                 | ٥٨٠                                     | 710           |
|                                                                                                                                                                                    |                                         | <i>K</i> .    |

| السورة و مسائلها                                                                                                     | رقم<br>المسألة | رقم<br>الصفحة       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| سورة الماعوي                                                                                                         |                |                     |
| قوله: (الذين هم) كرر ولم يقتصر على مرة واحدة. ؟                                                                      | ٥٨١            | 710                 |
| سورة الكوثر قوله: (إنا أعطيناك الكوثر)، وبعده: (إن شانئك) قيد الخبرين بإن تأكيداً، والخبر إذا تأكد بإن قارب القسم. ؟ | ٥٨٢            | <b>۲</b> 17         |
| سورة الكافروق<br>قوله: (لا أعبد ما تعبدون) في تكراره أقوال جمة ومعان كثيرة. ؟                                        | ٥٨٣            | 717                 |
| سورة التوديع، فإن جواب إذا مضمر.؟                                                                                    | ٥٨٤            | <b>۲1</b> *         |
| سورة تبت السحا [المسح] قوله تعالى: (تبت يدا)، وبعده: (وتب) ليس بتكرار.؟                                              | ٥٨٥            | <b>۲</b> \ <b>۷</b> |
| سورة الإخلاص<br>قولة تعالى: (الله أحد الله الصمد) كرر.؟                                                              | ٥٨٦            | ۲۱۸ ،               |
| سورة الفلق<br>نزلت في ابتداء خمس سور، وصارت متلوا بها، لأنها نزلت جوابا، وكرر<br>قوله (من شر) أربع مرات. ؟           | ٥٨٧            | <b>۲</b> ۱۸         |
| سورة الناس خمس مرات. ؟ قوله تعالى: (أعوذ برب الناس) ثم كرر الناس خمس مرات. ؟                                         | ٥٨٨            | <b>۲</b>            |
| ا<br>شکر واجب                                                                                                        |                | 771                 |
| تقريظ بقلم الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي                                                                              |                | 774                 |
| أهم مراجع التحقيق                                                                                                    |                | 777                 |
| فهرس تفصيلي                                                                                                          |                | 779                 |